#### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

كلية الآداب و العلوم الإنسانية قسم اللغة العربية و آدابها

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة العقيد الحاج لخضر - باتنة

بنية الخطاب المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية

" الطاهر و طار - الأعرج واسيني - أحلام مستغانمي"

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب الحديث العداد الطالب : محمد الأمين بحري

#### لجنة المناقشة:

| الصفة                                                                                          | الجامعة                                                                  | الرتبة                                                                                                            | الاسم و اللقب                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| رئيسساً<br>مشرفاً و مقرراً<br>عضواً مناقشاً<br>عضواً مناقشاً<br>عضواً مناقشاً<br>عضواً مناقشاً | باتنــــة<br>باتنـــــة<br>قسنـطينة<br>قسنـطينة<br>باتنــــة<br>خنشـلــة | أستاذ التعليم العالي<br>أستاذ محاضر<br>أستاذ التعليم العالي<br>أستاذ التعليم العالي<br>أستاذ محاضر<br>أستاذ محاضر | الطيب بودرباله السعيد جاب الله محمد العيد تاورته عزيز لعكايشي العربي دحو السعيد بوطاجين |
|                                                                                                | نة                                                                       | السنة الجامع                                                                                                      |                                                                                         |

430-1429 هـ 2009 - 2008 م



# إهــــاراء

إلى والدي الكـــــريمين..

# مُعْتَلَمْهُمْ

لا شك أن وراء كل رسالة غاية منشودة بعثت بما إلى الوجود، و هيأت إلى ذلك الأسباب، و فتحت أمام صاحبها الأبواب، و قد كانت الغاية التي تنشدها هذه الرسالة، مرتكزة أساساً على سبر بعض الفراغات في النقد الروائي، و إحداث جديد في نوعية الدراسة و الخطاب المدروس.

و إذا كان النقد الروائي يشهد إقبالاً ملفتاً في أيامنا هذه سواء في حانبه النظري أو التطبيقي في تناوله للرواية العربية من طرف النقاد و الدارسين الأكاديميين على وجه الخصوص، فإن الرواية الجزائرية قد حظيت بنصيب نحسبه وافراً من الدراسة و النقد في البحوث و الأطروحات و الرسائل الجامعية. و إنما كانت قلة الدراسات ملحوظة في تناول أنماط هذا الخطاب و تمفصلاته و على وجه الخصوص، ذلك الفراغ الكبير في تناول عنصر المأساة في هذا الخطاب بالتحديد. ذلك أن الشكل القديم/الجديد، الذي أصبح يسمى في النظرية النقدية النقدية بــــــالمأساوي Le tragique ، هو العنصر النادر الذي لم نعثر له في حدود اطلاعنا على دراسات تتناول خطابه في الرواية الجزائرية.

فالمأساوي؛ كمضمون فني ليس هو المأساة، التي تبقى شكلاً أدبياً؛ إذ إن المأساة لما كانت قد انتهت في الكتابات الملحمية و الفنون الدرامية القديمة شكلاً، فإن المأساوي لا زال مستمراً كمحتوى يبحث في الفنون الأدبية المعاصرة اليت تتحدث بهموم إنسانها و مشاكله الكونية، عن شكل يرتديه، و ملامح مستحدثة لوجه يلائم محتوى العصر الذي يحل فيه، و لعله قد وجد ذلك الوجه و ذلك الشكل في الرواية العربية المعاصرة، كما وجده في الملحمة و الدراما و الرواية عند الغرب.

و بما أن رواية التسعينيات الجزائرية، قد ظهرت في مرحلة متأزمة من تاريخ هذا الشعب من الأمة العربية، فقد أشيع عنها بألها "رواية أزمة". و دون شك فإن هذا المأساوي المتنقل عبر الأشكال الأدبية و السردية على وجه الخصوص، منذ عصر الملاحم إلى يومنا هذا، قد وجد في هذه الظروف التاريخية المتأزمة من تاريخ الجزائر، و روايتها التي واكبت تلك الأحداث المأساوية، مناخاً مناسباً يحل فيه، ويبث في خطابها الروائي ملامح مأساوية يشتغل الإيديولوجي، و الرؤيوي، و المضموني، فيها من أجل تحديد صياغة فنية لهوية الشكل الجديد المنتظر.

هذا هو الشكل المأساوي الذي نسعى إلى استخلاص ملامــح خطابـه، و تقنيات بنائه، لنقف على هويته الشكلية المكتملة، و مقولتها الضمنية التي يتحــدد كما الموقف المأساوي للخطاب.

و لا يتسنى ذلك إلا ببحث البنى السردية، و الوقوف على الشكل، و الموقف المأساويين، اللذين تحددهما كل بنية دلالية جزئية من بنيات الخطاب السردي.

و هذه البنى التي ستخضع للاستقصاء لن تخرج عن عناصر السرد و فضاءاته المألوفة من زمن، و مكان، و أحداث، و شخصيات، و لكل منها خطابه الخاص من زاويته الفنية التي تؤسس لركن جزئي من أركان الخطاب المأساوي في هذه الفترة الزمنية. و هي معطيات وجدناها كافية لاستخراج الخطاب المأساوي، بوجهه الجديد في الرواية العربية، و الجزائرية على وجه الخصوص، من خلال المدونة السي نتمثل بها لهذه الرواية.

و قد خضع اختيار المدونة في هذه الدراسة لمقاييس دقيقة راعينا فيها مكانـة الكاتب من الرواية الجزائرية، و حرصنا في ذلك على تمثيل كل فترات هذه الرواية، و حجم ما كتب من روايات مسلسلة (ثلاثيات، و سداسيات) كيم يكون الخطاب متجانس البنى، لدى الروائيين جملة و فرادى.

و هذا الصدد اخترنا نموذجاً رائداً من كل جيل من أجيال السروائيين الجزائريين: فمن الجيل الأول للروائيين الجزائريين الذين لا زالوا يستدرّون القلم، في مختلف الظروف، تمثلنا بالطاهر وطار، و من الجيل الثاني للروائيين الذين يمثلون التيار الأكاديمي المعاصر، تمثلنا بالأعرج واسيني، و من الوجوه البارزة حديثاً في مرحلة التسعينيات الجزائرية، تمثلنا بأحلام مستغانمي، التي سطع نجمها خلال مرحلة التسعينيات بثلاثيتها الروائية التي شغلت العالم العربي شهرة، فلم نكن لنغفلها و نحن نتناول الخطاب المأساوي للرواية الجزائرية بالدراسة.

هذا، دون أن نغمط بقية الروائيين ممن كتبوا في هذه المرحلة حقهم من أمثال إبراهيم سعدي، السعيد بوطاجين، فضيلة الفاروق و غيرهم. ذلك أن اختيارنا كان مقيداً كما أسلفنا، بالروايات المتجانسة الخطاب، أي تلك المسلسلة من ثلاثيات وسداسيات: و قد وجدنا ذلك متحققاً في ثلاثية الطاهر وطار (الشمعة و الدهاليز الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي - الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء)\*، و السداسية المأساوية للأعرج واسيني \*. و ثلاثية أحلام مستغانمي المشهورة.

و في تحديدها للخطاب المدروس، تؤشر هذه الدراسة منذ البدء إلى الحدود الزمنية للمدونة الروائية، و هي من جهة ثانية إشارة إلى الحدود التاريخية للأزمة الوطنية، دون أن تكون رواية تاريخية بالمفهوم الغربي الذي حدده جورج لوكاتش "(1).

\* - يصرح الطاهر وطار بأن هذه الروايات تشكل ثلاثية متكاملة الخطاب و ذلك في مقدمة روايته الأخيرة من هذه الثلاثية؛ " الولى الطاهر يرفع يديه بالدعاء".

<sup>\*\* -</sup> يطلق الأعرج واسيني على ما كتب من روايات في مرحلة التسعينيات تسمية السداسية المأساوية، و هي روايات: " سيدة المقام، ذاكرة الماء، حارسة الظلال، شرفات بحر الشمال، ضمير الغانب، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، المخطوطة الشرقية "، لأنها رواية سيرة للذات و الوطن في هذه المرحلة و أشخاصها فضاءات تتقاطع فيها خطابات الأهل، الأصدقاؤه و الأعداء مع صغير الأحداث عظيمها - الأعرج واسيني في حوار مع الباحث على هامش فعاليات الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية "عبد الحميد بن هدوقة" - 16-17-18 ديسمبر 2008. على هامش فعاليات الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية "عبد الحميد بن هدوقة" - 16-17-18 ديسمبر 1008. المنافق الدولي الحديد من الرواية الغرائبية التي تبدو أكثر تعبيراً عن الواقع من الرواية الواقعية سنة 1962 المخصص لهذا الفن الجديد من الرواية الغرائبية التي تبدو أكثر تعبيراً عن الواقع من الرواية الواقعية في حد ذاتها، و يعود الفضل في تأسيس الرواية التاريخية التي تحكي عصرها بأساليب فنية و تعبيرية ليست واقعية بالضرورة للروائبين غوستاف فلوبير، والتر سكوت، و رومان رولان.أو رواد الغرائبية التاريخية في الرواية ينظر وصورة للروائبين غوستاف فلوبير، والتر سكوت، و رومان رولان.أو رواد الغرائبية التاريخية في الرواية ينظر وصورة للروائبين غوستاف فلوبير، والتر سكوت، و رومان والان.أو رواد الغرائبية التاريخية في الرواية المورة للروائبين غوستاف فلوبير، والتر سكوت، و رومان والان.أو رواد الغرائبية التاريخية في الرواية المورة للوائبين غوستاف فلوبير، والتر سكوت، و رومان والان.أو رواد الغرائبية التاريخية في الرواية المورة للروائبين غوستاف فلوبير، والتر سكوت، و رومان و ولان.أو رواد الغرائبية التاريخية في الرواية المورة للروائبين غوستاف فلوبير، والتر سكوت، و 18-20 المورة للروائبين غوستاف فلوبير، والترسطة 1905. و 1905 المورة للوبين غوستاف فلوبير، والترسطة 1905 المورة المورة للوبين المورة ال

ذلك أن العنوان يحدد منذ البدء الإطار الزمني الذي يغطيه الخطاب، جاعلاً منه إحدى البنيات الجوهرية في تحديد ملامح الخطاب و هويته و إشكاليته، و حتى منهجه الذي سيكون إيديولوجياً باحثاً في المضامين عن الخطوط العريضة لأشكال الخطاب المأساوي و بنيته.

و في هذه النقطة يمكن أن نتقاطع مع المنهج الإيديولوجي الذي يتوخاه جورج لوكاتش الذي درس إيديولوجية الرواية انطلاقاً مما هو تاريخي فيها. ذلك أن "ما هو تاريخي على وجه الخصوص هو اشتقاق الخصوصية التاريخية للشخصيات عن الخصوصية التاريخية لعصرهم"(1).

و هذا يحيل إلى علاقة احتواء إيديولوجي متبادل بين الروائي وعصره، فإذا كان هذا الأخير يحتوى الروائي واقعياً، فإن الروائي يسعى جاهداً لاستيعابه فنياً. في "الهيمنة الفنية على التاريخ تعني إمكانية المبدع تعميم خصوصية الحاضر المباشر بإيلاء الأهمية الملموسة (التاريخية) للزمان و المكان، و الظروف الاجتماعية، و النظرة إلى الإنسان بوصفه نتاج نشاطه في التاريخ"(2)، و هذه الخلفية النظرية هي التي تتقاطع منهجياً مع هذه الدراسة التي تستوعب التاريخ في رواية التسعينيات انطلاقاً من سردية الزمن، و وصفية المكان في بابها الأول، و وظائفية الأحداث و الشخصيات في الباب الثاني.

أما الهدف من وراء هذه الدراسة فهو السعي إلى ضبط شكل مرهون في بنائه العضوي بالمحتوى المعبر عنه، أي أن شكل المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية بكل ما أوتي من جدة و خصوصية، هو ابن شرعي للمحتوى الزمني، و المكاني للمرحلة التاريخية التي يحاورها. لأن هذا المضمون المأساوي إنما كان يعمل و يتفاعل من أجل إخراج شكل مأساوي جديد يرسم ملامحه و يحدد هويته من

<sup>(1)</sup> George LUKACS: Le roman historique. P 17. (2) عبد الرزاق عيد- محمد جمال باروت: الرواية التاريخية، دراسة في مدارات الشرق. دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية. سوريا، الطبعة الأولى 1991.ص 7.

صلب الحوادث المروية. مرقمناً بالأزمة المعبر عنها، و الإشكالية الأنطولوجية و الحضارية، التي يعيشها الجزائري في هذه الفترة التاريخية المأزومة السي تقدم في روايتها شكلاً مأساوياً نراه مختلفاً عن النموذج الغربي، هوية، و ملامح، و شكلاً و مضموناً.

فقررنا البحث في تفاصيله، و التعرض لملامحه الخصوصية، و الخلافية السي تعينه كياناً مستقلاً عن المعطى المأساوي في الرواية الغربية، السي شُرِحَ بناؤها الشكلي بما يكفي من لدن نقادها. و إنما جئنا هنا لنبحث بدورنا، و نوجد الأطرال النظرية للشكل المأساوي الجديد الذي تفرزه الرواية العربية الجزائرية في هذه المرحلة التاريخية.

و لهذا فالمنهج المتبع لن يكون شكلانياً يهتم بتحليل اللغة و ينطلق من التمفصلات الشكلية كيم يحدد المدلولات أو المضامين التي تنجر عن دراستها و توظيفها و تأويلها، و لكنه يترع أكثر إلى أن يكون بنيوياً تكوينياً مضموناً لا شكلاً؛ أي أنه لا يتبع خطوات البنيوية التكوينية التي سطرها غولدمان في استهدافه لرؤية العالم، و إنما هو بنيوي تكويني من حيث تتبعه لتشكل الخطاب المأساوي انطلاقاً من المضامين و التمفصلات الخطابية، التي تقودنا إلى استخلاص الشكل المأساوي الجديد الذي أفرزته الأحداث الدرامية في هذه المرحلة التاريخية.

و من ثم فإن المنطلق سيكون من المضامين التي ستحدد لنا الشكل المأساوي الذي تصب فيه و ليس من الشكل إلى صياغة المضمون كما تكرسه الأعراف البنيوية الشكلانية. و هو ما أجبرنا على الخروج من المنهج النصي (البنيوي الشكلاني) إلى المنهج السياقي (البنيوي التكويني) الذي يدرس النص بالنظر إلى ما أفرزه من تداعيات خارجه (و ذلك مبثوث في القيمة الزمنية التي تؤطر مدونتنا). و إن اقتضى ذلك توسل بعض الصياغات و الإجراءات المنهجية النصية على سبيل الاستعانة من أجل استجماع دلالات الخطاب المأساوي، الذي يقتضى أكثر من

إجراء و وسيلة منهجية لاستظهار مقولاته الثاوية خلف معماره النصي في المدونة الروائية للمرحلة.

ذلك أننا قد أفدنا فعلاً من بعض الصياغات البنيوية الشكلانية، و على وجه الخصوص خاصية المحورين الأفقي (التعاقبي) و العمودي (التزامين) بصورة تبدو لنا جديدة حينما تختص مثلا بالسمات السردية للنص كي تبوح بمكنوفها المأساوي الناتج عن تقاطع الموصوف المكاني العمودي مع أفقية المسرود الزمني و الحوادثي، مما يضفي عليه حركة دينامية خلاقة تمنح هوية مميزة لهذه الدلالة المأساوية على امتداد الفضاء الروائي.

لذا فقد حرصنا على إبراز هذه الخاصية على مستوى الزمن مثلا في صورة التزامن و التعاقب و هو ما تُرجم في صورتي الانسلال و الانغراز الزمنيين و ذلك في تلك المراوحة الزمنية بين النمطين التاريخي المستوحى عن طريق الذاكرة، حينما يتعامد مع الحاضر المبأر في حوادث مخصصة مقصودة من قِبَل الروائي دون غيرها.

و ترجمت حركة التزامن و التعاقب في توصيف الصورة الطوبوغرافية للمكان في سمتي البانورامية أو الوصف الأفقي الماسح للمكان الشمولي باعتباره سجناً كبيراً، و الديكورية المخصصة لوصف مَعْلَمٍ معين من معالم المكان المغلق معروف كمرجع في الواقع الموضوعي لدى القارئ.

و هكذا انقسمت الدراسة وفق هذا المنظور إلى بابين يضم كل منهما فصلين موسعين، فالباب الأول الموسوم بـ "بنية الخطاب المأساوي في الفضاءين النرمني و المكاني" يختص الفصل الأول فيه: "البنية السردية للخطاب المأساوي- الفضاء الزمن)، أماالفصل الثاني: "البنية السردية (استراتيجية الزمن)، أماالفصل الثاني: "البنية والوصفية للخطاب المأساوي- الفضاء المكاني" فينصرف إلى البنية الوصفية و تحسس معالمها (استراتيجية المكان).

و ارتأينا أن نمهد لك ذلك بمدخل يستجمع المفاهيم حول الفضاء السردي و الوصفي و قيمته الوظيفية في تقاليد الدراسات السردية البنيوية.

و يتلوه الباب الثاني بعنوان: "بنية الخطاب الماساوي في فضائي الأحداث و الشخصيات"، الذي ينصرف فصله الأول الموسوم بـ: "بنية الحدث عـبر آليـة من خلال الوظائف السردية" إلى استخلاص البنية الوظائفة للحدث عـبر آليـة الوظائف السردية" التي ساعدتنا في تقسيمه إلى عدة وحدات سردية حملـت كـل منها عنواناً يستوعب محتوى الدور الذي اشتغلت عليه كموكون مأساوي وظيفي في الخطاب السردي.

أما الفصل الثاني: "بنية الخطاب الماساوي من خلال وظائفية الشخصية السي الماساوية " فقد غيرنا فيه الإجراء المنهجي بحثاً عن البنية الوظائفية للشخصية السي وجدناها تتضح أكثر من خلال النموذج العاملي لغريماس الذي تم تحويره مع خصوصية بنيات إيديولوجية من بيئة زمانية و طوبوغرافية و واقع من جهة، و الخطاب الروائي الذي يحاور تلك العناصر الخصوصية من جهة ثانية لنقرأه و نقرأ به أهم التمفصلاته المعبرة عن الدور الوظيفي للشخصية المأساوية في هذا الخطاب.

و إنما طال التعديل مَنْهَجَيْ: البنيوية التكوينية و الاشتغال العاملي استجابة لخصوصية البيئة و الحدث و الشخصية العربية الجزائرية السيّ حاورها الخطاب اللوائي، و كي لا نقمع الخطاب بمنهج مدرسي محفوظ لا حوار و لا تحوير معه.

و حسبنا من خلال تلك الإجراءات المنهجية المتأثرة إيديولوجياً، و طوبوغرافيا، و تاريخياً بهذا الخطاب أن نجيب عن سؤال إشكالي نتأسس عليه في كامل هذا البحث و هو: ما المقصود بالمأساوي رؤية، و بنية، و خطاباً في الرواية الجزائرية؟ و هو سؤالٌ من شأنه أن يغمس الباحث في مغامرة دراسية إيديولوجية، و تكوينية، لاستكناه هوية الخطاب، و هو ما انتهينا إليه في مقاربة تأويلية تعيد النظر و تعلق بطاقات تأويلية على أهم ما استحصدته الدراسة من نتائج و عالجته

من محاور و نقاط مرجعية، و اعتمدته من إجراءات منهجية، حيث أطلقنا على هذه المقاربة التأويلية عنوان: "تأويلية الخطاب الماساوي في رواية التسعينيات الجزائرية "حرصنا فيها على التعرض بالتفسير و التأويل سواء الفي منه أو الإيديولوجي أو الواقعي لمختلف تلك النقاط المرجعية و النتائج التي حصلتها الدراسة و ذلك لإكمال ما قد ينقص دلالتها المأساوية مهما كانت طبيعة الإجراء المنهجي الذي عولجت به لمنح البنية المأساوية للخطاب صورة بانورامية شاملة و معبرة سواء من المنظور العاملي أو الجدلي أو البلاغي وحتى التأويلي.

كي نخلص أخيراً إلى جمع ما يمكن أن نتوصل إليه من خلاصات، و نتائج و مستجدات الدراسة، و محصلة المنهج المستعمل، و الجديد الذي أملنا فيه منذ البداية، و إبراز ما تحقق من أهداف.

لتكون الخاتمة عرضاً شاملا للحصيلة البحثية لكل فصل و باب، و جمعاً لما تجانس بنيوياً من بنيات الخطاب، و لما لشتات الملامح التي تناثرت عبر أقسام الدراسة للوقوف أخيراً على النموذج المأساوي الذي تموقفت منه المدونة الروائية، و قدمته في خطابها الذي نختص نحن بملمحه المأساوي.

أما من الوجهة التوثيقية للدراسة فإننا لم نجد صعوبة في اقتناء المراجع سواء العربية، المترجمة، أو الأجنبية منها، لأن مراجع السرديات و النقد الروائي متوافرة إلى درجة قد يعاب علينا إغفال بعضها، التي من شأنها أن تسهم مباشرة في محور دراستنا و قد سقطت من متاعنا لسبب أو لآخر. و من بين أهمها و أعمها فائدة نذكر في المراجع العربية:

- حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي (الفضاء ، الزمن، الشخصية).
  - السعيد بو طاجين: الاشتغال العاملي
  - حميد لحميدانى: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبى.
- حسن نجمى شعرية الفضاء الروائي (المتحيل و الهوية في الرواية العربية) .

و نذكر من أهم المراجع المترجمة:

- ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة.
  - جان ريكاردو: قضايا الرواية الحديثة.
- جوزيف كورتيس مدخل إلى السيميائية السردية
  - بيرسى لوبوك: صنعة الرواية.

و من المراجع الأجنبية نذكر:

- Beretta Alain : Le tragique.
- Freidrich. W. NIETZSCHE: La naissance de la tragédie..
- LUKACS Georges Le roman historique.
- GINETTE Gérard: Seuils.
- GINETTE Gérard: figure I.
- GINETTE Gérard : Figure III.
- GREIMAS A. G.: Sémantique structurale.

و يجدر بالباحث في مقامات العلم و البحث فيه و تحصيله أن يتوجه بالشكر و العرفان إلى من سدد خطاه، و أيد سعيه، و نصره على سلطان جهله، و في هذا المقام، أنوه بالمجهودات التي بذلها السيد المشرف الدكتور: سعيد جاب الله، في سبيل إنجاح مهمتنا البحثية التي رعاها منذ خطواقا الأولى إلى آخر لمساقا النهائية، دون أن يتوقف للحظة عن دفع طالبه الباحث كلما تعثرت به السبل، شاداً من أزره، و مخففاً من وزره، بكل ما أوتي من فيض النصيحة و التوجيه، و التشجيع، و مؤازرة غذقا الثقة في طالبه، و لم أحد ما يخفف عني ثقل جملها و وطأقا على إلا مكان بعيد أجد فيه ضالتي، و أكمل فيه من حديد، و شد الرحلة إلى مكان بعيد أجد فيه ضالتي، و أكمل فيه نقيصتي، عساني أحايث محل الثقة التي طالما وضعها في، و صادرتما صعوبة المهمة، و حسامة الجرأة على مقام العلم و الإتيان بالجديد في رواية حقبة تاريخية من عصر متلاطم الحوادث، ملتبس و مبهم بالفتن. و متذبذب المواقف، كان لزاماً على أن متلاطم الحوادث، ملتبس و مبهم بالفتن. و متذبذب المواقف، كان لزاماً على غاية يشقى كما حاملها.

## مدخل نظرى الخطاب المأساوي فضاء سردي:

- أولاً: الخطاب الروائي- المفهوم و الفضاء السردي
  - · ثانياً: الفضاء الروائي كمفهوم للعالم
  - ثالثاً: الفضاء الروائي بصفته بنية خطابية
  - رابعاً: بنية الفضاء المكان (المكون الوصفي)
  - خامساً: بنية الفضاء الزمن (المكون السردي)
    - سادساً: الفضاء و آليتا السرد و الوصف
      - سابعاً: معنى الفضاء السردي

#### أولاً- الخطاب الروائي- المفهوم و الفضاء السردي:

#### 1- مفهوم الخطاب

#### أ- لغة:

نجد أنفسنا- و نحن نستهل هذا التحليل- مؤازرين بالمعنى المعجمي لمادة خطب، التي تعني في أول دلالاتها اللغوية: "الخطب، و هو "الأمر العظيم المذي تقع فيه المخاطبة، و منه قولهم: حل الخطب، أي عظم الأمر و الشأن و جمعه خطوب (...) و خطب الخطيب خطبة بضم الخاء، و الخُطبة، الكلام المنشور المسجع و نحوه "(1).

و في أساس البلاغة: نجد الخطاب: هو المواجهة بالكلام، و اختطب القوم فلاناً إذا توجهوا إليه بخطاب (2).

و في معجم العين: "الخطب: سبب الأمر (الذي تقع فيه المخاطبة)، و الخطاب مراجعة الكلام (تبادله بين اثنين أو أكثر)، و الخطبة مصدر الخطيب "(3). و كلها معانٍ تؤشر على الحدوث، و استدعاء التخاطب، و استنفار الجماعة، و تحيين الخطابة فيهم. و هو لعمري ذلك المحفل السردي الجلل الذي استرعى انتباهنا وهو الخطاب المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية.

#### ب- اصطلاحاً:

و بناءً على هذه الدلالة اللغوية لــ "مادة "خَطَبَ" التي تحدد إحداثيات الحقل الدلالي و الرؤية اللغوية و البيانية لمفهوم الخطاب، تم تأسيس المفهوم المعاصر و الاصطلاحي للخطاب باعتباره" نسق التكلم (التفاعل) و منطقه الذي علينا أن نلتزمه في كل موقف تواصلي (...) لذلك نجد من خصائص الخطاب، وفق هذا المفهوم: الواقعية و التعالي في آن معاً، أو التناهي و اللاتناهي، في الآن نفسه،

الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الشافعي: القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1999. مادة الخطب.

الزمخشري جار الله أبي القاسم: أساس البلاغة، دار صادر بيروت الطبعة الأولى 1992. ص  $\frac{(2)}{(2)}$ 

<sup>(3) -</sup> الفراهيدي الخليل بن أحمد: كتاب العين، دار إحياء التراث العربي دت مادة خطب ص 252.

المحدودية و اللامحدودية؛ الأزلية و الحدوث (...) لذلك فهو (الخطاب) كلي أحادي، غير تجزيئي، لا نهائي، باعتبار ذلك الأصل (1)، و هو ما يتفق مع تعريف هاريس (1952) للخطاب الذي جعله يتعدى حدود الجملة واصفاً إياه بأنه: عبارة عن "متتالية من الجمل تكون مجموعة تكون مجموعة منغلقة ، يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية (2).

أما فان ديك فيرى فيه: "بنية كلية عامة تتمثل في المقدمة، المشكلة، الحل، بالإضافة إلى بنيات جدلية متعددة الأنواع "(3).

بينما يقسمه باتريك شارودو كفضاء تخاطبي إلى نوعين: "داخلي متعلق بالصورة التي تبنيها الذات الناطقة عن نفسها و عن المخاطب، و حارجي يمثله الإطار الزمكاني و الموضوعات المفروضة من قبل نوع الخطاب"(4)

وكل هذه التعريف تجعل من الخطاب عنصراً إشكالياً في التناول و التداول، و هو ما يربك العملية التواصلية، و يشحنها باللامتوقع و المفاجئ، واضعاً أفق توقع القارئ على أهبة التحول مع كل مستجد و طارئ، ما يزيد عملية البحث و الدراسة فيه شغفاً و تشويقاً بالاكتشاف.

و نحن لا يسعنا أن نخفي هذا الشغف و هذا التشويق حاصة و أن الأمر يتعلق بفك شفرات خطاب مأساوي في خطاب روائي لمرحلة تاريخية أزموية من تاريخ الجزائر، يحيطها من الغموض و علامات الاستفهام و الوقف، أكثر مما تتطلبه من جرأة و جسارة في التناول.

### 2- الفضاء السردي للخطاب الروائي

(2) \_ سعيد يقطين: سعيد يقطين : بنية الخطاب الروائي (الزمن- السرد- التبئير)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب1997 ص 17.

(4) \_ ينظر دومينيك مونغانو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى 2005-2006. ص 50.

النشر و النشر و الخطاب و النص "المفهوم- العلاقة – السلطة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و النوزيع بيروت لبنان الطبعة الأولى 2008-036.

<sup>(3)</sup> \_ ديان ماك دونيل: مقدمة في نظريات الخطاب، ترجمة عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية القاهرة، الطبعة الولى 2001. ص 31.

يجدر بالتنويه إلى أنه لا غنى للحطاب الروائي و لا للكتابة بما هي مادت التبلبغية عن عنصر الفضاء كحيز توجد فيه و به عناصرهما البنائية، ما يعني أن "أي إلغاء أو إقصاء لمفهوم الفضاء في النظرية الأدبية إنما هو قمع معين لهوية من هويات الخطاب الأدبي و ضمنه الخطاب الروائي "(1)، عما يمنح للخطاب مكانت الاستراتيجية "كونه سنداً أساسيا للعمل السردي، بل هوية من هويات النص لا يمكن اختزالها "(2). و لتعرف هذه الهوية النصية يصبح من الضروري تحري العلاقة بين: ( الفضاء و اللغة) - (الفضاء و المرجع) - (الفضاء و السرد الزمني) - (القضاء و المحلوفة على الفضاء في كل ثنائية هي الوصف المكاني)، من حيث إن العناصر المعطوفة على الفضاء في كل ثنائية هي الحاملة لمعانيه ودلالاته في كل نص وقراءة، و من بين هذه المعاني و الدلالات الماستراتيجية اضطلعت هذه الدراسة بتناول: البناء المأساوي للخطاب الروائي في مرحلة التسعينيات.

هي قراءة عمودية من السطح إلى العمق لمظاهر الاشتغال الفضائي لبنيات الخطاب الروائي في دلالته المأساوية لدى كل من الطاهر وطار، الأعرج واسيني، أحلام مستغانمي.

وإذ نختار هذه المرحلة المتفاعلة و المشتحنة بجميع الحساسيات وفي جميع الميادين فإننا لا نقرؤها بدافع التعاطف، أو تبني القضايا المطروحة، أو الهم المرحلي و تمزقات الرواية و إعادة طرح أسئلتها القلقة، بقدر ما نسائل فيها خطاب هذه الأسئلة ذاها؛ محاولين بناء معرفة جديدة حول بنينة الخطاب المأساوي لـ "رواية الأزمة" من خلال أزمة الرواية نفسها، هذا من جهة، و من جهة ثانية بناء معرفة بالفضاء الروائي كإشكالية وجود إبداعي، فلسفي، يرتسم على السطح التاريخي

 $^{(2)}$  - نفسه ص

<sup>(1)</sup> حسن نجمي : شعرية الفضاء الروائي-المتخيل و الهوية في الرواية العربية - المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان الطبعة الأولى  $2000 \, \mathrm{m}$  .

للمرحلة كما على الواجهة النصية و عتباها، ثم تتبع تغلغله النافذ إلى الأعماق الخطابية الثاوية خلف نسيج الكتابة التي تواجهنا متجهمة في مستواها السطحى.

و تجدر الإشارة، قبل الخوض في التفاصيل، إلى أن ما نطلق عليه تسمية الفضاء في دراستنا هذه هو؛ ذلك الامتداد اللامتناهي الذي تقابله في اللغة الفرنسية لفظة ESPACE، كون مفهوم الفضاء لا يقتصر على لعب دور صنوه الأقرب"المكان" le lieu كما فهمه بعض الدارسين و المترجمين(1).

غير أننا نجد تسمية عبد الملك مرتاض للفضاء بــ " الحيز"، أكثـر قربـا و أوسع أفقا من المكان الذي هو صورة جزئية من صور الفضاء أو الحيــز، الــذي يتحدد مفهومه الفلسفي الأقرب من حيث هو "وسط منسجم و غير محدد، تقــع فيه الأشياء اللطيفة الشديدة الحساسية (...) و له أبعاد ثلاث" (2).

إنه حيز ينشرط بمقومات: الانسجام - حساسية كائناته - و ثلاثية أبعاده . إنه الفضاء الفني دون شك، و هو الذي خصه منظرو الأدب و الفلاسفة بمختلف التحديدات، دون أن يحيطوا بشساعته، وهو ما فعله كل من "لايبنيتز"، و "كانط" حينما منحا الفضاء تعريفا شاملا مشتركا يجعل منه "حدسا غير قابل للتقسيم عندما منحا الفضاء تعريفا شاملا مشتركا يجعل منه "حدسا غير قابل للتقسيم (3).

ذلك أن الفضاء الفني كما نفهمه يعلو على أن تدركه الحواس إدراكا ماديا، لأن تلقيه لا يكون إلا نفسيا و انطباعيا، أو كما سماه الفيلسوفان حدساً ،كونه معرفة تلقائية لا تخضع للرقابة الذهنية الواعية .

<sup>(1)-</sup> ينظر مثلا: غالب هلسا: جماليات المكان – المؤسسة العربية للدراسات و النشر و التوزيع ،ط 3 -1987 ترجمة لكتاب غاستون باشلار "La poétique de l'espace". وقد أثارت هذه الترجمة سجالا هائلا في المجال النقدي و بالتحديد في حقل التلقي العربي للمصطلحات الغربية ، خاصة بين المرحوم غالب هلسا و الناقد المغربي محمد برادة الذي يقول في هذا الشأن: [ إن مترجم الكتاب لم يفهم في نظرنا المحتوى الأساسي لكتاب غاستون باشلار ، فانعكس ذلك على ترجمة المصطلحات الأساسية و على فهمه للأطروحة الباشلارية حيث اختزلها إلى أن "المكان هو المكان الأليف"]. النقاش نقل بعض أطواره الناقد حسن نجمي في كتابه: شعرية الفضاء الروائي ص 42 وما بعدها.

<sup>(2) -</sup> عبد الملك مرتاض: النص الأدبي من أين؟ و إلى أين؟ ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 1987 ص

 $<sup>^{(3)}</sup>$  نفسه ص 101.

كما لو كان ذلك التلقي يختزل كل أنواع المعرفة و يجردها من هويتها الأصلية، ليتم تلقيها بطريقة مفارقة لما صيغت له، و هو تلق ذاتي هرمنيوطيقي يستم داخل ذهن المتلقي، و هو تماما ما يحدث في تلقي الفضاء كمعرفة فنية مجردة يختلف في هويته هذه عن الأماكن التي ندركها بالحواس، إننا إذن أمام " فضاء لا يوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب، ولذلك فهو يتشكل كموضوع للفكر الذي يخلقه (...) بجميع أجزائه ، ويحمله طابعا مطابقا لطبيعة الفنون الجميلة و لمبدأ الكون نفسه "(2).

وهنا يتراح الفضاء عن مفاهيمه الأولية التقليدية؛ أي أن حضوره أو استحضاره" لن يكون بصفته أمكنة تدور فيها الأحداث و الوقائع الحكائية أو تتمركز حولها الفاعلية الشعرية، بل الفضاء كوعي بالكتابة جماليا و تكوينيا، الفضاء كشكل و معنى، الفضاء كذاكرة و هوية و وجود، الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق بوعينا الثقافي والاجتماعي و الجمالي و لنسيجنا النفساني و المعرفي و الاديولوجي "(3).

و إذ نركز على هذه المهام و الهيئات المتراحة لمفهوم الخطاب، كأن يكون هوية و وعيا بالوجود ، والكينونة الاجتماعية، و التاريخية ، والاديولوجية، و اللغوية، و الدلالية ، فلأننا على يقين أن كل تلك القيم مبطنة في المستوى العميق

(2) ـ حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي (الفضاء – الزمن الشخصية)، أَ لَمر كَزَ الثَّقَافي العربي الدار البيضاء المغرب – بيروت لبنان1990 ص 27.

<sup>(3) -</sup> حس نجمي: شعرية الفضاء الروائي (مرجع سابق) ص 12.

للكتابة و خطاها الضمني الذي تقصده دراستنا، فتستجمع ملامح النموذج المأساوي الذي يبنيه الوعي بالأزمة التي يحدث هما الخطاب الروائي للمرحلة. فتغدو هذه الأحيرة فضاء دلالياً رحباً يضئ الأسئلة الروائية المطروحة، و قلق الكتابة في تحريبها الروائي، في مرحلة شكلت بحق ملتقى تتقاطع فيه و تتصارع خطابات متعددة تهفو جميعها إلى إخراج الكلمة الحاملة للثقل التاريخي للمرحلة، و النافشة لآلام الذات والموضوع من حوض الدلالة المأساوية الناتجة عن ذلك التفاعل الصراعي بين الإنسان و إشكالات وجوده المأساوي التي رافقت الإنسان في مختلف مراحل حياته و إبداعاته.

و هكذا نجد أنفسنا بصدد البحث عن شكل جديد للفضاء يمكن أن تناسبه تسمية "الفضاء الكامن"(1) الذي يختلف كليا لطابعه التجريدي الخفي عن الفضاء التقليدي و مرجعه المادي المتواتر في الدراسات النقدية التقليدية، و ذلك حينما نجد أنفسنا إزاء إطار إيديولوجي للفضاء يثير أزمات متعددة الأوجه تاريخيا، و اجتماعيا، و ثقافيا، وحتى سياسيا في مستواه البنيوي و العلائقي، من خلال عملية التسجيل الروائي لتاريخ الأمة. خصوصا حينما ندرك مدى امتداد كل وعي جمالي في عالمه الواقعي و التاريخي الذي تقدمه الرواية كخطاب يستعين بالمسائل والعامية الجمع بين مختلف طبقات الدلالة الحاضرة هنا ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلف طبقات الدلالة الحاضرة هنا داخل اللسان والعاملة على تحريك ذاكرته التاريخية" (2).

هذا حاز الفضاء مكانته الاستراتيجية في المنظومة الخطابية. و لكي يضطلع بهذه المكانة كان عليه أن يتحدد أولا كمفهوم نقدي بنيوي متجذر في الميادين المعرفية و الثقافية للخطاب؛ اجتماعياً، نفسياً، و تاريخياً، كي يتسنى توظيفه إجرائيا و منهجيا عبر تمظهراته و وظائفه النصية الدالة.

<sup>(</sup> $^{1}$ )- المصطلح لعباس مكي: المجال النفس اجتماعي العربي ،منشورات الإنماء العربي – بيروت لبنان الطبعة الأولى  $^{1}$ 0)- الأولى  $^{1}$ 1991 ص 35.

ركى الررا على المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عبد الجليل ناظم دار طوبقال النشر الدار الدار المنطقة المغرب ط2 1997 من المنطقة المن

وهكذا تلتئم الهوية الخطابية للفضاء كاستراتيجية تكوينية لاحمة للبناء النصي، و تأسيسا على هذا العمق التأويلي يتحول الفضاء إلى كيان ذهني و مساحة تجريدية دلالية بين يدي المتخيل الروائي.

إن هذا المفهوم التجريدي للفضاء الذي يرتقي به إلى مصاف المتخيل و شطحاته الطوباوية هو ما يجعل منه حوضاً دلائليا شعريا تتشكل فيه الكينونات الجمالية و الاستعارية المكترة سيميائيا، الفاعلة و المتفاعلة في عالمها الأثيري المتعالي الذي تغرف منه نمقها الوصفي والاستعاري، وهويتها السردية والإسمية، و لعل هذه المكانة النقدية هي ما يلزمنا بإحاطة الفضاء بحذر متزايد مفهوما و مصطلحا، "لأن الفضاء و بكل شساعته الدلالية و الرمزية و الاستعارية و الجمالية يضع أمام خطى الباحث الممتلئ بقصديته و بوضوح غايته قدراً من الألم لابد أن يرهق المسارات المطمئنة "(1) التي تَعوَّدها في سجايا النفس الإنسانية الساعية إلى السعادة و الصفاء.

يتمظهر الفضاء بمكتراته الرمزية الدالة رقعة صحراوية آخذة في الاتساع تكتسح الوجود و المتخيل فيفرض عليهما إيقاعه الجدلي المحدث بمصير الإنسان و أزمته و مأزقه الوجودي.

إننا الآن أمام ما يسميه أدونيس"بالجدل الفاجع"(2)، بين الفضاء والمكان من جهة و بينه و بين الزمن من جهة ثانية و هنا سنرخي العنان للفضاء كي يدخلنا بيسر و أناة إلى حقل السرد يات، و بالخصوص ما جد في الدراسات الغربية بشأها أين نشهد الفضاء سؤالا يطرح ضروراته وإكراهاته على التاريخ والجغرافيا، ناقلا إياهما من المعيش إلى الوعى، ومحولا معهما تلك المساحات الزمنية و المكانية إلى

<sup>(1)</sup> حسن نجمي: شعرية الفضاء الروائي (مرجع سابق)، ص 37.

<sup>(2)-</sup> أدونيس علي أحمد سعيد: ديوان الشعر العربي (الكتاب الأول) دار الفكر بيروت ط 2 1986 ص 17. و تتمثل فجائعية الجدل في الفضاء الروائي حينما يقلع من الواقع اليومي المؤلم وينغرز في الذاكرة و التاريخ الأكثر إيلاماً ، في صورة جدلية مأساوية قوامها الفضاء الواقعي المؤلم و الماضوي المظلم، و هي العملية التي سنطلق عليها فيما بعد (الفصل الأول من الباب الأول ص 95) بجدلية (الانسلال و الانغراز).

أسئلة أنطولوجية<sup>(1)</sup> وفكرية، وكينونات سردية و وصفية ترهن ذهـــن القـــارئ و ترتمن به.

و لعل هذا هو ما كشف نقاط التقاطع بين الواقعي و الفكري، بين الـبراني في حياة المبدع و الجواني من الفضاءات التي يقطعها، أو تقطعه، وما يكشف مـن ناحية أخرى الهوية الفضائية المنبثة في النص الأدبي ليس لأنه يتطابق أو يتناقض أو يختلف بكل بساطة عن الفضاء المرئى.

و لكن لمنطق انخراطه في الخطاب الشامل الذي يمنحه معناه "(2)، و هو ما يجعل من قراءة الفضاء الروائي جزءاً من قراءة الفضاء العام بوجهيه الحسي والمجرد، فتتوحد التجربتان قاطعتين معا مختلف سياقات الحياة.

#### ثانياً- الفضاء الروائى مفهوم للعالم:

مما سبق ننتهي إلى أنه مهما بلغت تجريدية الفضاء المتخيل وتعالي مسافاته الجمالية، فإنه لا ينكتب إلا من حيث هو محايث للفضاء الواقعي متمرجع به ومؤسس عليه، من حيث إن الأحير يمثل تجربة معيشية سابقة تحيلنا على التجربة الروائية المتمشهدة فضائيا أمام القارئ ، بل إن الفضاء ذاته و قبل أن يكون مادة للاشتغال الروائي، و طيعاً بين يدي المتخيل، يكون قد اشتغل هو على المتخيل، فلا يكون اشتغال هذا الأحير عليه إلا من قبيل التغذية الراجعة "feed" محايثا للعالم"(1)، أي يتم back و هذا ربما شكل الفضاء المتخيل على الدوام "محايثا للعالم"(1)، أي يتم تشكيله كمنظومة جامعة تتموضع بداخلها كائنات العالم الروائي وشيئياته، وأحداثه، فتسن فيما بينها نظاما علائقيا متواضعا ،على غيرار

<sup>(1) -</sup> الأنطولوجيا مصطلح فلسفي وجودي معناه: التأمل الموضوعاتي للوجود، و لإمكاناته و إكراهاته، و معالجة الوجود بطريقة برهانية تأسيساً على ما هو موجود، أي معقول و محسوس بالحواس الخمس.

<sup>-</sup> ينظر: ميشال مايير نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال، ترجمة و تقديم عز الدين الخطابي و إدريس كثير، منشورات عالم التربية، الطبعة الأولى 2006. ص26.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>- Uri EISENZWEIG: **L** 'éspace du texte et l'idiologie -proposition historique -coll-sociocritique. éd Nathan -paris 1979 p183.

j-ALEGRIA et autres: l'éspace et le temps aujourdhui: (3) المصطلح لـ j-ALEGRIA et autres: l'éspace et le temps aujourdhui: - نقلاً عن :حسن نجمى: شعرية الفضاء الروائي(مرجع سابق) ص

المنظومات و التركيبات الجمعية الأنثروبولوجية المثبتة قبليا في الفرة والوعي المرجعيين للإنسان. و هنا يستحق الفضاء-حسب ميرلوبونتي- أن نقرأه مفهوما و مصطلحا " بما هو وجود وذاكرة وعلائق وأمكنة (...)، بالانتباه الضروري، أو بالملاحظة المتجهة إلى حركة الأشياء و العلائق. هكذا يمكننا أن ننقذ القراءة من ثقل المعيش، هكذا تتشكل إرادة التقاط معنى العالم أو معنى التاريخ (1)"

إنها ضرورة الانزياح التي يقيمها المبدع و يكرسها الناقد ،ذلك الانزياح التي يفرض، أثناء الاشتغال المتبادل بين الفضاء المرجعي و المتخيل، منطق سيرورته على العالم و الواقع الروائيين ، و هذا حينما يشتغلان بدورهما على نظيريهما الواقعيين، و يستلهما منهما المعاني الفكرية و المعرفية وخاصة ذلك الجدل المفجع الذي سينتقل من الواقعي إلى التخيلي، مثقلا بالأحمال و الهموم التاريخية المعيشة المصطخبة في فضاء الذاكرة و الوعى والوجود لدى مبدعه.

إنه فضاء تتكفل بنسجه علاقات نصية تجعل من إشكالية الفضاء الحامل الرئيس إن لم نقل الوحيد للحس المأساوي الذي يتحول إبداعيا إلى بنية تقبل التحليل و هو ما سنعكف عليه في هذه الدراسة .

#### ثالثاً - الفضاء الروائي بنية خطابية :

مهما كانت طبيعته فإن الفضاء قابل للتحديد كبنية، ذلك أن هذا الشكل الانبساطي الفسيح، و هذه الرقعة الفيزيقية أو المتخيلة تلائم أي حالة من الحالات التي يمكن أن نعثر فيها على صورة ولو مجزوءة للفضاء.

وسواء كان معروضا أو موصوفا أو متخيلا يسكن الحلم، أو الـــذاكرة، أو الخيال، ففي كل تمظهراته وأشكاله يقدم الفضاء نفسه كبنية هندسية، تتمتع بكـــل الخصائص المورفولوجية للفضاءات المادية التي يعايشها الإنسان في حياته كل يــوم.

*(*1

<sup>(1)-</sup> Merleau PONTY: **Phenomenologie de la perception**. Edition gallimard– paris1945p171 (مرجع سابق) ص 41 من خسن نجمي: شعرية الفضاء الروائي(مرجع سابق)

ذلك أن " الفضاء في أكثر الأحيان يُرى لا كإطار جغرافي في المحكي و لكن بالأحرى كعنصر بنينة "(1).

هذا هو الفضاء الروائي المتبنين فنيا عبر توليفة من التجارب الجمالية منحته كينونته المتراحة عن الموجودات الحسية ، ما يجعل حقله يبتعد عن الواقع بعدا سحيقا، ليتدحرج في نقلة إبداعية إلى عالم الذاكرة موطنه الأنسب في الصياغة الروائية، فيحمل فيها هوية جديدة في كنف المتخيل، دون أن يفصله هذا الأخير فصلا باتراً عن مرجعه الفيزيقي، مادة اشتغاله الأولية، وهي البنية التي طرحته للوجود، و التي يظل وجوده مرتهنا بها وحائما فوقها، أو بالأحرى محايثا لها. لقد بات المتخيل هويته المرجعية القائمة في البنية التي تنطق بها و تصاغ وفقها التجربة الأدبية و الشخصية للكاتب التي تمنحنا هذه الكينونة الإبداعية التي نسميها فضاءً.

إن ما يجعل من الفضاء بنية خاضعة لبنينة يتم فيها و بما تشكيل عالم ما ،هو أن كل فكرة و كل جملة في النص الروائي تقصد إلى، أو تتموقع في، أو تبرز من ،أو تستحضر: فضاءً معينا، وهي لاتستحضر هذا الفضاء و تنكتب فيه إلا إذا هيأت له أرضية دلائلية تشكل منظورها الشمولي المسبق الذي تتوزع فيه استراتيجيا كائنات العالم الروائي الفاعلة فيه، ولا مراء في أن تكون الشخصيات التي تحمل على عاتقها مهمة الفعل الروائي هي أبرز هذه الكائنات . من حيث إن فعلها ذاك هو ما يعطي للفضاء قيمته الدرامية كأرضية للجدل والتفاعل و الصراع، قيمة تزداد ثقلا و كثافة و غنى مادامت البنيات الروائية الأخرى سوء كانت جملا فيهة أو كائنات ورقية، أو سيرورة سردية لأحداث تعبر عن فعل، عن وجود أو عن صيغة لحضور متحقق في العالم المنبني . وبذا تتوطد صلة النص الروائي بالفضاء، عن صبح وجود النص أصلا مرهونا بالفضاء ، مما يجعل غياب الأول يمنع الثاني من التحقق. ليصبح وجود النص بهذا المعنى هو نفسه الفضاء. وهكذا حتى و إن غاب الفضاء التحقق. ليصبح النص بهذا المعنى هو نفسه الفضاء. وهكذا حتى و إن غاب الفضاء

<sup>(1)-</sup>Pierre HERBERT: **le temps et la forme**-édition Naman–sherbrook qubec-1983.p20. نقلاً عن ـ:حسن نجمي شعرية الفضاء الروائي(مرجع سابق) ص 46.

كمحكي (أمكنة أو أزمنة متمشهدة ) فإن السرد كفيل باستحضاره بكل الصيغ، فيغدو لازمة نصية تؤكد صفة المحايثة للعالم التي أشرنا إليها آنفاً.

نقول هذا على الرغم من الاعتراف بأن الباحث أو الناقد لا يمكنه غالبا الإحاطة بهذه الكلية الفضائية لاعتبارات منهجية بالأساس، وهكذا فإننا سنجد في كل قراءة نقدية أنواعا من الانتقاء تمنح بعض الامتياز لمستويات على حساب أخرى، في محاولة لمركزة المكون الفضائي ضمن صيغه المحتمل (1) و جعله محوراً للنص الروائي، وبصورة أخرى مركزة الهم الدراسي حول كينونة هذا النص الروائي باعتباره فضاءً يشد إليه أسئلة النص و الناص و القارئ أيضا.

ومن بين هذه الأسئلة السؤال المأساوي الذي تدفعه حيرة روائية منبشة في زوايا الفضاء الروائي الذي يسائل بدوره إمكانات وجوده كمعنى قائم في التاريخ. يحمل دلالته القيمية التكوينية كوعاء مادي ثم ذهني و رمزي" يحمله بعض الروائيين تاريخ بلادهم، و مطامح شخوصهم (...) فكان واقعا ورمزا، شرائح و قطاعات، من مدن و قرى، كيانا نلمسه و نراه، أو كيانا مبنيا في المخيلة"(2).

و من هنا تتجلى الطرقية الفنية لتقديم الخطاب الروائي باعتباره " دلالة مجازية تعكس وضعية و هموم المتحركين فيه "(3)، و هذه الهموم يمكن أن تسنعكس مأساوياً من خلال الفضاءات الموظفة في الخطاب أو "بأماكن الإقامة: المسترل، الغرفة المغلقة، الكهف، الهرى، السجن، القبر،... أماكن مغلقة أو مفتوحة، ضيقة أو رحبة، مركزية أو هامشية "(4) و هي فضاءات لها كل القابلية لأن تحمل الحسس المأساوي تصعيداً، أو تخفيضاً بحسب الموقف الذي يمشهده الروائي.

<sup>(1)-</sup> حسن نجمي: شعرية الفضاء الروائي (مرجع سابق) ، ص 49 [بتصرف].

<sup>(2)-</sup> ياسين النصير: إشكالية المكان في النص الأدبي ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام بغداد سلسلة الموسوعة الصغيرة شباط 1980 ص5.

<sup>(3) -</sup> محمد العافية: الخطاب الروائي عند إميل حبيبي، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى 1997. ص 172.

Henri Mitterand: Le discours du roman éd. P.U.Fcollection écriture.Paris1980 p192 لقول لـ القول لـ القول المحافية في كتابه، الخطاب الروائي عند إميل حبيبي ص 172.

#### رابعاً - بنية الفضاء المكان (المكون الوصفي):

يشكل المكان كبنية فضائية ركنا جوهريا من أركان نظرية الأدب قديما، كما في السرديات الحديثة ، لكنه في هذه الأخيرة لم يعد ينظر إليه كمسرح للأحداث الدرامية فحسب بل غدا آلية شكلية و تشكيلية تسهم في بناء الحدث نفسه، دون أن يتوقف دورها عند بحرد احتوائه، أي أن الفضاء المكاني أصبح فاعلا يحايث الشخصية الفاعلة كمعادل كنائي لها، ليضاف هذا الدور إلى وظيفته الأولى: اشتغال عناصره على مراجع الهوية كالوطن، و التاريخ، مما يهيئ للمكان مزايا الشعرية و الأنسنة و الجمالية، صفات أضفت على المكان دلالات انتشارية تعدد من وظائفه التي نجدها فوق هذا البعد الشعري و الإنساني، و الجمالي، تسهم في تشكيل مقومات الكيان الثقافي و الاجتماعي، جاعلة منه هوية من الهويات المقدسة لدى الإنسان، فتدخله هذه القداسة إلى مصاف القيم الأخلاقية و الشخصية الــــيّ تحرك عجلة التاريخ و تغذي براكسيس (1) الشعوب و المجتمعات .

إنها قيم تزيد من حساسية موقع المكان وخطورته، حيث بات يمثل ليس فقط إشكالية نصية أو نقدية دراسية، بل أكثر من ذلك، إشكالية إنسانية و وجودية عميقة معقدة إذا ما اغتصب أو استلب، من الإنسان فرداً أو جماعة، وهذا ما يؤكد حيازة المكان قداسة خاصة، و قيمة ترتقي به إلى مترلة مقومات الهوية و الشخصية كثابت من ثوابت الإنسان و الأمة.

فالمكان هو الفضاء الجغرافي للوجود الإنساني، الذي ينقله المبدع إلى خطاب الرواية حيث "يؤسس السرد، و يعطي للخيال مظهر الحقيقة (...) و يعلن واقعية المغامرة عبر نوع من الانعكاس المجازي الذي يقطع و يلغي شك القارئ "(2).

-نقلاً عن محمد العافية: الخطاب الروائي عند إميل حبيبي، (مرجع سابق) ص72.

<sup>(1) -</sup> البراكسيس:La praxis مصطلح ماركسي ساد الدراسات الاجتماعية و التاريخية والنقدية للأدب، و يقصد به صناعة التاريخ ،أو الفاعلية على مستوى البنية التحتية للمجتمع بواسطة أفراده القادرين على تغيير التاريخ وإنتاجه. (2)- Henri Mitterand: Le discours du roman. P192.

هذا ما يمكن أن يحدثه المكان كمرجعية وخاصية إنسانية، أما إذا عدنا إلى قيمته الروائية فسنجدها لا تقل خطورة وحساسية عنها في صورته المرجعية لدى الإنسان، الشئ الذي سنراه مع النقاد الذين انتبهوا إلى تشذره و تدفقه واستعصائه على التطويع بين يدي المبدع و الناقد على حد سواء، وهو ما لاحظه الناقد هميد الحميداني حينما أقر بأن ضوابط المكان في الروايات متصلة عادة بلحظات الموصف، وهي لحظات متقطعة أيضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار، ثم إن تغيير الأحداث وتطورها يفترض تعددية الأمكنة واتساعها و تقلصها (...) إن الرواية مهما قلص الكاتب مكانما تفتح الطريق دائما لخلق أمكنة أخرى، ولو كان ذلك في الجال الفكري (أي الداخلي) لأبطالها، ويتحول بنا المكان إلى إحساس بالمكان "(1).

إن مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم فضاء الرواية لأن الفضاء أوسع و أشمل من معنى المكان الذي لا يكون في هذا الوضع إلا بنية تكوينية في صرح الفضاء، حتى وإن افتقرت الرواية إلى الأمكنة، فصفة المحايثة تجعل من فكرة الفضاء هاجسا ضمنيا للكتابة الروائية، يحلق ممتداً في أفقها الممكن، فتتمظهر أطيافه في كل منعطف سردي، أو وصفى، أو جمالي لدى القارئ أو الدارس.

و هذا ما يؤكد صفة الحضور الدائم للفضاء على مستويات عدة كاللغة و التركيب و الأفعال و الشخصيات. متخذا صورا ذهنية كالذاكرة و أحلام اليقظة والمنام، فيتشذر ويتعدد و يعيي من يروم حصره و تحديده ."و ما دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما تكون متعددة و متفاوتة فإن فضاء الرواية هو ما يلفها جميعا. إنه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية (...) .

\_

<sup>(1) -</sup> حميد الحميداني:بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب،بيروت لبنان ط3. 2000 . ص 62 [بتصرف].

إن الفضاء وفق هذا التحديد الشمولي. يشير إلى المسرح الروائي بكامله، و المكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي"(1).

على الرغم من أن الروائي - في نظر القارئ على الأقل - "يقدم دائما حداً أدبى من الإشارات الجغرافية التي تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تحريك خيال القارئ، أو من أجل تحقيق استكشافات منهجية للأماكن "(2).

و للفضاء الجغرافي الشكلي هذا المعنى قيمة مضمونية بالغـة العمـق ،إذ لا يمكن دراسته في استقلال عن دلالته الحضارية ،أي أننا لن ندرسه كإطار فارغ من أهله و سكنته و مستعمليه، و هذا ما أكدت عليه مرارا جوليا كرستيفا، عليي الرغم من أنها قد درسته كملمح شكلي جغرافي بمقتضى المنهج السيميولوجي الذي تبنته، وهي في كل ذلك تلح على إدراجه، بل و إلصاقه بمضمونه الحضاري و دلالته التاريخية في النص الناطق بروح و ثقافة عصره، فتطلق عليه اسم "الإديولوجيم" L'idiologèm الذي يعنى: " تلك الوظيفة التناصية التي يمكن قراءتما مادیا علی مختلف مستویات کل نص ، تمتد علی طول مساره مانحة إیاه معطیاتــه التاريخية و الاجتماعية (...)، إن إديولوجيم نص ما هو البؤرة التي تستوعب داخلها (...) كل جامع النص وكذا اندماج تلك الكلية في النص التاريخي و الاجتماعي"(3). لذلك فمن الطبيعي أن يندمج الفضاء ضمن هذه الكلية التناصية المتناغمة كي يضمن تلك السيرورة اللاإنفصالية بينه و بين روح عصره و حقبتـــه التاريخية المعبر عنها. و هنا يتخذ الفضاء المكاني بما هــو اســتراتيجية ديكوريــة و وصفية بامتياز، منحى عمودياً يشتغل بصورة رأسية انغرازية تبدأ من وصف المعالم المكانية على نحو ديكوري تفصيلي يصنع هوية المكان. والشك أن صيغته الزمنية ستحمل إلى الفضاء هوية سردية مغايرة تماماً تغرى بالاكتشاف.

<sup>(1) -</sup> حميد الحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (مرجع سابق) ص 63.

<sup>(2) -</sup> نفسه ص 53.

<sup>(2) -</sup> جوليا كرستيفا علم النص (مرجع سابق) ص22.

#### خامساً- بنية الفضاء النزمن (المكون السردي):

تلوح علاقة الزمن بالسرد علاقة تلازم، بما أن الثاني هو حكاية للأول و آلية حركيته، و هذا ما جعل الفيلسوف الإيطالي بنيديتو كروتشيه يقول في كلمة شهيرة "لا تاريخ بدون قص"<sup>(1)</sup>. و لعل ما يعزز هذا الارتباط السيبي بين الزمن و السرد هو تعريف كلمة "سرد" في لسان العرب التي تعني: "تقدمة شئ إلى شئ تأتي به متسقاً بعضه إثر بعض متتابعاً. سرد الحديث و نحوه يسرده سرداً إذا تابعه، و فلان يسرد الحديث سرداً إذا كان جيد السياق له"<sup>(2)</sup>.

و هو ما يعني أن هذه الكلمة ليست إلا ذلك السياق التراتبي الزمني للوحدات الحكائية، دون أن يتوقف مفهومه عند هذه السمات الحسية للخطاب، أي أنه" ليس تتابعا اعتباطيا و عفوياً على نحو ما نجد في بعض أشكال السرد الدنيا أو العليا بل هو تتابع يقتضي [بنية]و يخضع لـ[تنظيم]، و هو ما يعطي للسرد طبيعته الحكائية الروائية ، و هكذا فإن تساؤلنا عن الزمن هو ضمنياً تساؤل عن السرد"(3).

و غالبا ما يتم تقسيم هذا الزمن السردي لدى الفلاسفة إلى فضاءين: الأول" أمر موجود في الخارج (حوادث و تواريخ)، و الثاني أمر متوهم لا وجود له في الخارج (الإحساس بالزمن، و تعاقب الأيام) ". (4)

و "يقرر كثير من الفلاسفة أن الزمان ماض و مستقبل ، ولا وجود للحاضر، لأن الحاضر آن متوهم مشترك بين الماضي و المستقبل" (5).

أي نقطة تقاطع بينهما لا غير، و رغم ذلك فهو فعل آني لا يلبث أن ينخرط في الماضوية مباشرة عند تحققه، فيتحدد على أنه فضاء الفعل الذي لا يمكن نكرانه.

المجلد الثاني العدد الثاني، فبراير مارس المجلد الثاني العدد الثاني، فبراير مارس المجلد الثاني العدد الثاني، فبراير مارس - 1982 ص 94.

الطبعة أبن منظور الإفريقي أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: **لسان العرب**، دار صادر بيروت- لبنان الطبعة الأولى 1990. المجلد الثاني مادة سرد ص130.

<sup>(3)</sup> \_ نجيب العوفي : مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة من التأسيس إلى التجنيس، المركز الثقافي العربي بيروت لبنان - الدار البيضاء المغرب الطبعة الأولى 1987 ص 449.

<sup>(4)</sup> \_ نقلاً عن: على شلق: الزّمان في الفكر العربي و العالمي ـ دار و مكتبة الهلال \_ بيروت ط 1 2006 ص 1 30

<sup>.130:</sup> نفسه ص - (<sup>(5)</sup>

و يذكر ابن سينا "أن الزمان مدة كم متصل، لكنه شئ متجدد متقض غير قار و هو يطابق الحركة (...).أما الآنات و هي أطراف و أقسام الزمان: الماضي و المستقبل فهي أجزاء الزمان الوهمية"(1). و إذا كان الزمن بهذا التقسيم، و الحدث يتعرف بكونه بنية زمنية بالأساس، فإنه يتموقع عادة بين حدين باعتباره مسافة فضائية ممتدة بين بداية و لهاية، و عادة ما تسمى زمنية الحدث بـ "الوقفة الزمنية "، كما لو كان الروائي يستوقف الزمن لكي يرسم لنا سرداً و وصفا تفاصيل حدثه المهم، أي لا يعدو ما قام به أن يكون اقتطاعا من الزمن أ و من السيرورة الفضائية للزمن، و إذ يبدو أن الموضوع الفضائي قد توقف فإنما هو توقف مؤقت يرسم لحظة الديمومة la durée التي تعمق من عمر الحدث و زمنيته داخل الزمن، و يرسم لحظة اليوقف المؤمن أ و خلق مستمر و تدفق من المست وحدة و لا تعددا، و إنما هي المحل لا يتجزأ و خلق مستمر و تدفق من المجدة لا ينقطع "(2).

فلحظة الديمومة إذن هي تلك التي ينتقل فيها الزمن من فضائه الخارجي إلى فضائه الداخلي الخاص بالشخصية الروائية ،فيغدو زمنا للشخصية لأنه لم يعد توليفة من الأزمنة تم جمعها، بل أضحى نموا للزمن وامتدادا لا انقطاع له، ولا تعدو مفاهيم الماضي – الحاضر – المستقبل هنا سوى محطات مؤقتة سرعان ما تدوب في الفضاء السرمدي للديمومة. و يصف "ميشال بوتور" هذا الانصهار بأنه" توافق سلسلتين زمنيتين أو أكثر في الرواية، ماض لم مستقبل مثلما تجمع الأصوات في المقطوعة الموسيقية "(3).

ولعل هذا ما جعل الناقدة "سيزا قاسم" توليه اهتماما بالغا يجعل منه فضاءً هلاميا عصيا على التحديد، بل عنصرا "ليس له وجود مستقل نستطيع استخراجه

<sup>(1) -</sup> ابن سينا : كتاب النجاة. تحقيق ماجد فخري دار الأفاق الجديدة بيروت 1985ص 186. (2)-Henri BERGSON: la pensé et le mouvement.presse universitaire de france 3eme édition1966.p9

<sup>(3) -</sup> ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة ،ترجمة فريد أنطونيوس – مكتبة الفكر الجامعي عويدات لبنان- باريس الطبعة الثانية 1982 ص 77.

من النص مثل الشخصية أو الأشياء التي تشغل المكان ، أو مظاهر الطبيعة ، فالزمن يتخلل الرواية كلها و لا نستطيع دراسته دراسة تجزيئية، فهو الهيكل الذي تشييد فوقه الرواية، و يؤثر في العناصر الأخرى ،وينعكس عليها ،فالزمن حقيقة مجردة (...) لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى "(1).

و هذا ما من شأنه أن يحول الرواية إلى فضاء زمني يمنح الديمومة للحظة معينة من التاريخ و يخلدها بين ثناياه، بل أحاله الدافع الذي جعل النقاد يصفون الرواية في تعريف موجز بأنها" فن زمني" (2).

ذلك" أن الحكاية مقطوعة زمنية مرتين: هناك زمن الشيئ المروي، و زمن الخكاية (زمن الدال و زمن المدلول)، و هذه الثنائية لا تجعل هذه الالتواءات الزمنية مكنة فحسب (...) بل الأهم أنها تدعونا إلى ملاحظة أن إحدى وظائف الحكاية هي إدغام زمن في زمن آخر "(3).

إلها إشارة واضحة إلى زمن القصة و زمن الخطاب، الله ذين تهدرس من خلالهما السيرورة الزمنية عن طريق مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة، لأن نظام القصة هذا تشير إليه الحكاية صراحة، أو يمكن الاستدلال عليه من هذه القرينة غير المباشرة (4). (حادثة المروحة، وقائع من الثورة التحريرية، أحداث أكتوبر 1988... الخ). و غالبا ما يأتي هذا الاسترجاع الزمني مشوشا عمداً، و

<sup>(1) -</sup> سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية - دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ - الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الأولى 1984 ص 130.

<sup>(2) -</sup> إدريس بوديبة: الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار - منشورات جامعة منتوري قسنطينة ط 1 - 2000 - 2000.

Christien METZ: essai sur la signification - القول - (3)

<sup>-</sup> نقلاً عن: جيرار جينات في كتابه figure III collection poétiqueed du sueil – paris 1972- المترجم بعنوان خطاب الحكاية – بحث في المنهج ، ترجمة محمد معتصم عبد الجليل الأزدي و علي المحلي – منشورات الاختلاف ط 3 2003 ص45.

<sup>(4) -</sup> جير ار جينات نفسه ص 47.

موهما بواقعية قصصية قصد إليها المؤلف لغاية إبلاغية و تأثيرية مدفوعاً بمأساة عصره التي يستوحيها في نصه.

و إذا كانت هذه الزمنية هي مجموعة من اللحظات المستوقفة من السزمن السائر، فإن هذه الوقفات نفسها هي التي تنقذ العملية السردية وتحليلها من الجاهزية في التقسيم، و التواتر الروتيني في التناول، وتبعث فيها الحس السيميائي بالزمن الذي سيفسر كل أنواع الانتقالات السردية في الرواية: من زمن لآخر، من حدث لآخر، من فعل لآخر،أو حتى من فصل لآخر، فتصبح تلك النقلات الزمنية تحولات فضائية متواترة تجعل من عنصر الزمن أحد مستويات البنية السردية السذي يدخل في النسق الشكلي للخطاب كعنصر من عناصر نظامه السيميائي العام بمفهوم "بارت" الذي ينفي على الزمن الحقيقي انتماءه إلى الخطاب النصي، بل يحيله إلى المرجع، لأن السرد و اللغة لا يتعاملان سوى مع زمن سيميائي.

و هنا يطرح "بارت" سؤاله الإشكالي " هل يوجد وراء زمن السرد منطق لازمني؟ هذه هي النقطة التي قصمت آراء الباحثين و أولهم بروب (...) الذي فتح الباب أمام الباحثين المعاصرين (...) وحتى أرسطو نفسه الندي وضع المأساة (المعرفة بوحدة الحدث)في مقابل التاريخ (المعرف بتعدد الأحداث ووحدة الزمن) و قد منح الأولوية للمنطق على حساب التسلسل الزمني و هو ما فعله كل الباحثين المحدثين من بعده (ليفيستروس، غريماس، بريمون، تودوروف) الذين اندرجوا كلهم دون شك (ورغم انقسامهم حول نقاط أحرى) تحت مظلة طرح ليفيستروس القائل بأن نظام التسلسل الزمني (الكرونولوجي) اندثر من على البنية اللازمنية اللازمنية القاعدية "(1).

<sup>(1)-</sup>Roland BARTHES:Introduction a l'analyse structurale des recits in poétique du recit .éd du seuil-paris1977p26.

وهذه البنية اللازمنية هي نفسها الفضاء الذي يتعالى على التسلسل الرمني الكرونولوجي، مما يجعل مفهوم الزمن السيميائي يتعالى بدوره على الخطاب بالمفهوم الواقعي الضيق، بحيث يعيد موقعته في المرجع السيميائي فيغدو خطاب لازمنيا (في نظر الواقع)، أو أنه خطاب يحاكي الديمومة السيميائية للزمن، وهي الإجابة التي يتوخاها "بارت" من وراء تساؤله الذي تؤكده آراء الباحثين منذ أرسطو؛ في أن هناك منطقاً لازمنياً يحكم زمن السرد – إنه منطق الفضاء الروائي الرحب.

و إذا كان اشتغال الفضاء المكان يتخذ طبيعة تعامدية الاشتغال، فإن السرد الزمني أو الزمن السردي يبدو تاريخا شاملا يرتب الأحداث في سيرورة زمنية أفقية، خارجياً، ثم يمططها بداخل الشخصيات في صورة إحساس انغماسي بالزمن، فيلوح لنا في صورة تيار للوعي يخرج اللحظة الزمنية من طابعها الكرونولوجي، التراتبي العمودي البراني، إلى طابعها الوجداني الجواني الممتد في الذوات التي تعيشه فتسرده تارة حينما تطرحه خارجها، و تحاور به النفس في أزمنة الحلم، و الأسلورة، و الاسترجاع.

و قد يرمي النص في حالة استباق حينما لا يغادر الحلم صاحبه حيى في اليقظة تارة أخرى، و هي الصورة المرضية التي قد يساعدنا السرد الزمني على استجلائها، بفضل أنواع الأزمنة النصية، في تعرف أبعاد إضافية جديدة للخطاب المأساوي.

#### سادساً- الفضاء الروائى و آليتا السرد و الوصف:

قد يكون عنصرا السرد و الوصف أكثر عمقا وإشكالا مما قد يتوقعه باحث أكاديمي؛ فتعقد المسألة راجع أساسا إلى ذلك الالتباس الحاصل في مجال السرديات الحديثة بين الفضاء و بنيتيه الزمنية و المكانية. و المسألة تتصل بحدود التشخيص في كل من السرد و الوصف، بما أن الأول (السرد) تشخيص لوقائع و أفعال و أحداث، في حين أن الثاني (الوصف) هو تشخيص لأشياء و أشخاص. لكن كليهما ملتبس متنكر يلفه الإيهام و المجاز، حتى إن الجاهل بفنيات التعبير هذه يسقط آليا من اعتبارات و حسابات بل و ركب الكتابة المعاصرة.

و هو ما يعني مرة أخرى أن الفضاء الروائي قد انفلت من القيد الذي كان يحصره و يحدد مجاله في مشهد وصفي مكاني ضحل. لأنه قد صار بكل بساطة يسكن اللامكان و يدعى اللامتموقع- atopique - أي أنه صار محايثاً لكل ما كُتِبَ في النص، يجوس ثناياه، و يتخلل وحدات المعجم النصي، و يتماهى مع رموزه الفضائية أو المساحات المكانية التي يعنيها السرد و يلوكها الوصف. وواضح أن مثل هذا الانزياح في المنظور التقليدي للوصف و السرد، السائر نحو شرعنة المكونات اللازمنية و اللامكانية فيهما، بغية جعلهما من أسس البناء الروائي؛ ليؤشر على درجة التعقيد والتحول في مسار النظرية السردية بخصوص بنيتها الفضائية، و "يتعين بالتالي النظر إلى الفضاء و إلى الوصف بالخصوص لا بوصفهما عنصرين للاستراحة الحكائية، و إنما كأساسين من أسس بناء عملية تحول المعنى في النص الروائي"(1).

و إن ما طرأ على الفضاء في النظرية الروائية ينسحب على الوصف كمكون فضائي أساس يجعل من تساؤلات "جان ريكاردو" أكثر جوهرية حين يقول:

\_

<sup>(1) -</sup> حسن نجمي: شعرية الفضاء الروائي، (مرجع سابق) ص72.

"هل يجري الوصف انطلاقا من معنى يظل نفسه مكتوما إلى الحد الذي يتجاوز فيه وضع الفرضية؟

- الوصف حينئذ في تماسكه و عبوديته و صف مبدع.
- أم هل أن الوصف ينمو انطلاقا من التوجهات الشكلية؟
- الوصف حينئذ وصف خلاق ،إنه يخترع عالما (...) و يترع إلى ابتعاث معنى يدخل معه في صراع "(1).

و لما كان المعنى لدينا معنى مأساويا يغشى مرحلة زمنية محددة، فإننا سنجد أن قراءتنا للفضاء لا تستهدف الفضاء لذاته و إنما تقرأ ما تستبطنه بنياته من علائق، و موضوعات و هوامش، و ظلال، وامتدادات فضائية يسوقها مسار سردي له روافده التاريخية و الاديولوجية الحاملة لمعناه المأساوي المحمول على الفضاء بشقيه الزمني و المكانى.

كما أننا لا نقرأ المأساة كاستيحاء للأحزان أو تنظير لها، بل كمعنى بنائي لخطاب له خصوصيته، و ذاكرته، و بنيته الأيديولوجية، والنفسية و المعرفية، اليتي هي دلالة على المأساة و خطابها، تماما كدلالة الأحداث على الرمن، و دلالة الهيئات و الأسماء على المكان.

و هذا المعنى البنائي لمكونات خطابنا نخلص إلى قراءة مرحلة على أساس استراتيجية نصية تقوم على بنيات الفضاء – الزمني – المكاني – الشخوصي، و تجعل من المأساة خطابا يمتاح من التجارب الروائية و يتطور باشتغالها، على تلك القواسم المشتركة للمرحلة المحدثة بذلك الخطاب، بل و القاصدة إليه، حيث إن هذه القصدية إلى المأساة لا نتناولها كمقولة لمؤلف، أو رغبة، أو استنتاجاً لقارئ، ولكن كفعل واع و معبر عن روح مرحلة، صيغ في هيئة خطاب روائى يغلب عليه اللون

<sup>(1)-</sup> جان ريكاردو قضايا الرواية الحديثة  $_{-}$  ترجمة و تعليق صباح الجهيم ، منشورات وزارة الإرشاد القومي  $_{-}$  دمشق الطبعة الأولى 1977 ص 142.

المأساوي الذي يلوح ظاهرة نصية بارزة يتطلع البحث فيها إلى تكشف ملامح كتابة جديدة ونزوع إبداعي في مسار الكتابة الروائية الجزائرية غير مسبوق، يحدثك مضمونه المضطرب عن ملامح شكله الجديد، الذي نحاول في هذه الدراسة تبين هويته.

و هذا ما ساق الملاحظة الظاهرية التي تقف خلف هذه الدراسة في انتظار تقصي العمق الظاهراتي للموضوع الذي يبرر إنتاجية الخطاب و معناه. و إذا كالمعنى المعنى المأساوي مقصوداً في آليات اشتغاله الدلائلي، وجب أن نتقصى سبل تحصيل ذلك المعنى و علاقته بالفضاء . يما أن الفضاء هو البنية الكلية التي تلف بقية البنيات الروائية الفرعية من زمن، و مكان، و أحداث، و شخصيات. و ما القص أو الحكي أو السرد بمختلف تجلياته سوى هذا التاريخ أو الزمن، و الزمن هذا المعنى الحكي أو النومن هذا المعنى المعنى المؤلفة أو وعاء للسرد (...) بل هو لبابه و عصبه الذي بدونه ينتفي المختفي الشخصية الله أن من منطلق أنه مسرح ليس للحكاية فقط بقدر ما المحتمع الروائين المتحرك ببنياته التي ترسم هويته كخطاب لسرد وقائع العالم و المحتمع الروائيين.

و تتضافر ها هنا آليتا الوصف العمودي و السرد الأفقي لتهندسا معاً فضاء الخطاب و هويته، و هو بعد ازدواجي يتميز به المنظور الحكائي في النص السردي، و هي الصورة التي تمظهرت للناقد حميد لحميداني في الشكل التالي: (2)

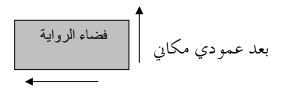

بعد أفقي زماني و

ختم حميد لحميداني تعليقه على الفضاء بمحاكاة نقدية على لسان أحد نقاد الرواية

نجيب العوفي: مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة من التأسيس إلى التجنيس، (مرجع سابق) ص 449.  $\frac{(1)}{1}$ 

ينظر : حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، (مرجع سابق) ص  $^{(2)}$ 

يقول فيها: "إذا كانت الحبكة و الشخصيات تمثل النواة داخل الخلية الحية التي تشكلها الرواية، فإن ما سميناه باسم (الفضاء) يمثل السيتوبلازم الذي تسبح فيه تلك النواة"(1).

و إذ لم نحد أبلغ من هذا التمثل الحيوي فهماً و تلخيصاً لمعنى الفضاء السردي وصفاً و سرداً، فسنكتفي بهذا التحديد البنيوي المورفولوجي و التقني لننفذ إلى الدلالة الضمنية، أو البنية العميقة للفضاء.

#### سابعاً- دلالة الفضاء السردي:

بما أن الدلالة تمثل أثر التشكيل البنيوي لكل نص فإن "تحليل معنى الفضاء ممنى الفضاء معنى منفذا للإمساك بالدلالة الشاملة للعمل الروائي "(2)، ذلك أن كل مكون و كل بنية فضائية يتوجب أن تحمل معنى ما، والأمر لا يتوقف عند الكتابة الفنية فحسب، بل يعني كل فعل إنساني يحمل صفات القصدية والوعي "حتى و إن صادفنا شيئا لا ندرك معناه فهذا لا يعني أنه بلا معنى، بل يجب أن نبتكر له معنى "(3)، و هذا يعني أن الفضاء السردي في حد ذاته هو استراتيجية إنتاجية للمعنى، " و دلالته لا تأتي من العناصر الطبيعية المشكّلة له (ما تثيره أمكنة كأعماق البحار أو قمم الجبال أو المغارات...) بل تأتي عن طريق عرض هذا الفضاء. ذلك أن عملية انتزاع العنصر الطبيعي من بنيته الأصلية و تثبيته داخل بنية جديدة (عالم النص السردي) تمنح للفضاء دلالة جديدة هي تركيب لمعنين: معنى العنصر داخل البنية الأولى، و معناه داخل البنية الثانية "(4).

و هكذا فإن أي فضاء قد يشتغل كفضاء عدواني متجهم، أو مسالم أليف، أو حتى كعنصر مساعد على إنجاز هذا الفعل أو ذاك، و قد يحمل آثار و ملامــح

المول لـ: Jean WEISGEBER: l'space Romanesque – édition Homme lusann 1978 p - القول لـ: Jean Weisgeber: القول لـ: Jean Weisgeber: القول لـ: Jean Weisgeber: القول الله عن حسن نجمي: شعرية الفضاء الروائي (مرجع سابق) ص 85.

<sup>(3)-</sup>Gérard GENETTE**: figure -I-** édition du seuil paris1966 p 180 . سعيد بنكراد: **مدخل إلى السيميائية السردية** ، منشورات الاختلاف- الجزائر 2003. ص 90.

الفعل أكان نبيلاً أو مُشيناً ، و يتلون بألوانه و صفاته أكان مبهجاً أو مأساوياً...و قد يكون تبعاً لعملية اشتغاله: مفتوحاً، أو مغلقاً.

لذلك فليست أمامنا من وسيلة للإمساك بتلابيب هذا الفضاء و انتشار دلالته المأساوية في الخطاب الروائي إلا من خلال مساءلة تركيبه البنيوي، للسلطة و دلالاتما، من للتحقيق في الحفريات اللغوية و الشكلية و دلالاتما، من دون أن ننسى بأن هذا الفضاء المشيد أمامنا ليس مصنوعا من أحجار و طوب بل هو تشييد لغوي بالأساس ، أن أقرأ فضاء ما هو أن أسهم في بناء معناه و أعيد تكوينه "(1).

وهو ما سنقوم به في قراءتنا للفضاء المأساوي في خطابه الذي سنبحث عن تماثلاته البنيوية المتضافرة بين النصوص بوصفها فضاءات حاملة لتفاعلات وأثقال المرحلة التاريخية التي يعبرها الروائي ويعبر عنها، ذلك أن "كل عصر يمكن أن يعتقد فعلا بأنه يمتلك المعنى الأصولي للأثر ، لكنه يكفي أن يوسع التاريخ قليلا حتى يتحول هذا المعنى المفرد إلى معنى جمع ، و الأثر المغلق إلى أثر مفتوح (...)، و كون الأثر يمتلك في وقت واحد معاني متعددة فذلك ناتج عن بنيته و ليس عن عطب في عقول من يقرأونه". (2)

و سنستفيد في كل ذلك من الإضافة الحقيقية، للأبحاث الغربية و العربية التي وسعت النص كفضاء، توسيعاً "يجعل النص كوناً رمزياً يتدرج من مستوى أكبر إلى عينة صغرى تمتح من الأشباه و النظائر (...) و يجعل القيمة "النصية" فعالية رمزية تتخطى التصنيفات المعيارية لتجليات الكلام (بين الفصيح و الشعبي، المحمود و المرذول، المركزي و الهامشي..). و حيث يصير الوجود النصي علامة

<sup>.</sup>  $^{(1)}$  - حسن نجمى : شعرية الفضاء الروائي (مرجع سابق) ص  $^{(2)}$ 

<sup>(2) -</sup> رولان بارت : النقد و الحقيقة – ترجمة إبراهيم الخطيب مراجعة محمد برادة – مؤسسة سمير الرباط - ط 1 1985 ص 55.

على امتداد تعبيري لا تمييزاً لصنف خاص منه، و كياناً نقدياً وظيفياً في استنبات الأسئلة و التآويل و الرؤى الرأى.

و لعل أهم بنية في الأثر الأدبي على الإطلاق هي بنية فضائه السردي التي تقدم لنا هذا الأثر في صورته النصية المنكتبة خطياً أمامنا<sup>(2)</sup>، و هي بنية يقول فيلسوف السرديات "بول ريكور" في شألها بألها تمثل وساطة بين عنصرين جوهريين هما الوجود و الزمان: "لأن الفعل الإنساني ليس سوى ((الوجود في الزمان)) ليس فقط بمعنى التزمين، بل بمعنى محاسبة الماضي و الحاضر و المستقبل، و أكثر أدوار الأدب أهمية (...) هو قدرته على اشتراع التجربة الخيالية بالزمن؛ ذلك العنصر الهام في تحليل الزمانية الإنسانية، و تتيح لنا الأعمال الأدبية أن نجرب مختلف طرق الوجود في العالم و توجيه أنفسنا للزمن" (.)

إننا إذن أمام فضاء نصي يوجد أثره الأدبي و يوجد به في زمن و تاريخ معينين عارضاً نفسه للقراءة في حقل الاشتغال الدلالي المفتوح على كل الأنظمة القرائية، حقل تتقاطع فيه مختلف التيارات و الاستراتيجيات، من أبسط توليفات البناء إلى أعقد صور التفكك، من زراعة المعنى في سياقه المعين في الواقع إلى أبعد إمكانات استنباته في مختلف حقول الدلالة المتجاوزة لذلك الواقع ، لما كانت لغة الخيال هي من يمسك بمقود الآلية السردية.

و في إفادتها من هذه الحقول جميعا، قد يتسع لدراستنا حقل دون آخر، أو تتوقف عند هذا المستوى أو ذاك من السطحية و العمق بحسب اقتضاء الحاجة و

<sup>(1) –</sup> شرف الدين ماجدولين: ترويض الحكاية، بصدد قراءة التراث السردي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان منشورات الاختلاف- الجزائر. الطبعة الأولى 2007. ص 24.

<sup>(2)</sup> \_ ننطلق في فصلنا لمفهوم الأثر الأدبي عن مفهوم النص من ذلك التفريق الذي سنه رولان بارت في مقاله الشهير: Introduction a l'analyse structurale du recit الصادر في مجلة communications ، كما صدر في مؤلف جماعي بعنوان "la poétique du recit"، حينما حدد الأثر بكونه المحتوى الضمني الجوهري للقصة التي يتداولها جميع الناس و هو أمر مشترك بينهم بينما النص هو الصياغة الشكلية الخطية مكتوبة كانت أم منطوقة لكل قصة و هي صياغة تختلف بنيويا من فرد لآخر. و من كاتب لآخر.

la poétique du recit édition du sueil,paris 1977p 12. ينظر

<sup>(3)</sup> \_ مؤلف جماعي: الوجود و الزمان و السرد \_ فلسفة بول ريكور، ترجمة و تقديم سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب- بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1999 ص83.

استيفاء المعنى. فهي قراءة بنائية لا تعدم التفكيك، و عمودية لا تستبعد الأفقية في التحليل، تقصد فعلا إلى الأعماق دون أن تستغني عما طفا على السطح من عناصر العالم الروائي، ذلك أن الغاية البحثية الساعية إلى إيجاد القواسم المشتركة في الحقال النصي للمرحلة و الدلالة المأساوية التي تخترق خطابها عود على بدء، هي التي توسع أمامنا أفق النهج البنيوي من أقصاه إلى أقصاه ، غاية تجعل من التمركز في منهج بعينه ، أو تخصيصه في حقل من الحقول البحثية دون الاستفادة من غيره أمر يجحف في حق الدلالة الكلية و يحرمنا من متعة الإحاطة بمضامين الأعمال الأدبية المدروسة .

### الباب الأول بنية الخطاب المأساوي في الفضاءين الزمني و المكاني

\* - مدخـــل

أولاً - تقديم الخطاب الروائي

1- التقديم المشهدي

2- التقديم البانورامي

ثانيًا - الشكل المأساوي من الفضاء الخطيئوي إلى الخطاب الإداني

- الفصل الأول: البنية الزمنية للخطاب المأساوي
- الفصل الثاني: البنية المكانية للخطاب المأساوي
  - خلاصات الباب الأول

أولاً- تقديم الخطاب الروائي:

لدى مواجهتنا لأي خطاب سردي سنجد أنفسنا-و لا ريب- أمام تجربتين متكاملتين: الأولى: تجربة حياة، و الثانية: تجربة سرد تحايث إبداعياً التجربة الأولى. و بما أن التجربة الأولى محتواة في الثانية متماهية معها، فإنها ستتمظهر لنا و

لا ريب عبر نوعين من التقديم يوازيان بدورهما مسار التجربتين السالفتين:

1- التقديم المشهدي: و هو تقديم ذو بعد درامي؛ حيث يكون الراوي ممسرحاً و مدبحاً في القصة، و ما تقتضيه هذه الاستراتيجية من حكي بالضمير الغائب، إذ يجد الراوي نفسه منخرطاً في أحداث القصة دون وسيط، و يُنشئ الخطاب في الوقت نفسه الذي تجري فيه الأحداث، فيبدو كأن الراوي غائب عن الأحداث التي تجري أمام القارئ. و ميزة هذا الشكل حسب "بيرسي لوبوك" تكمن في أن كل شئ هنا معروض أو ممسرح سواء تعلق الأمر بالحدث أو الشخصية أو ذهنها المفكر. و هو ما يوازي زاوية "الرؤية من الخارج" حسب النموذج الثلاثي لمواقع الراوي الدي قدمه حون بويون(١). و الذي تبناه بقية النقاد من بعده في مختلف دراساهم (٤). فكل شيء يغدو موضوعياً في هذا النوع من التقديم عكس ما نجده في النوع الثاني:

2- التقديم البانورامي:

JEAN POUILLON. Temps Et Roman Edition Gallimard Paris 1946 P: 114. وقد تأسس هذا النموذج الثلاثي على طبيعة العلاقة القائمة بين الراوي والشخصيات، ذلك أن الراوي قد يعلم أكثر (>) ، أو مثل (<) ، أو أقل (<) من شخصياته مما يترتب عليه التصنيف التالى:

<sup>\*-</sup>الرؤية من الخارج La Vision Par De Hors: يكتفي الراوي في هذا النوع من الرؤية برواية ما يراه و يسمعه من شخصياته ناقلا إياه بأمانة ،و موضوعية،و حياد المتفرج الحاكي الذي لا علم له بخلفيات و طبيعة أفعالها و أقوالها إلا ما صرحت به مما يثير مزيدا من التلغيز و التلغيم و الغموض في درب الرحلة الروائية إلى حين تسجل الأحداث وقعها على الساحة فيرويها لنا في الحين معمقا فينا لحظات الترقب،وزارعا أرجاء النص بالمفاجأة.

<sup>\*</sup>الرؤية مع La Vision Avec: وهنا يتساوى الراوي و الشخصية في المعرفة حيث يعلم كل ما يحدث من قول أو فعل أو عارض في نفس اللحظة ، وقد يكون الراوي نفسه تلك الشخصية،أي أنه لا ينفصل عنها،فيكون الروي بضمير "أنا" و تكون الأحداث و الأقوال مسندة إلى الضمير "أنا" دائما ليضعها الراوي وجها لوجه مع الشخصية المتكلمة،بشكل نحس فيه بأن المتحدث و المتحدث عنه شخصا و احدا.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>-T.TODOROV Littérature et Signification Edition La Rousse Paris 1967 P:82.

و هو تقديم ذو طبيعة تصويرية حيث يسود الراوي العليم بكل شئ و يقف كالرائي الوسيط بين القارئ و المشهد الذي لا يصل إلى الراوي إلا من خالال منظور راو فوقي يمر كل شئ عبر روايته و عدسته (1). و هذه النظرة البانورامية من شأنها أن تجعل النص كوناً رمزياً يتدرج من مستوى أكبر إلى عينة صغرى (...) و يجعل القيمة "النصية" فعالية رمزية تتخطى التصنيفات المعيارية لتجليات الكلام (بين الفصيح و الشعبي، المحمود و المرذول، المركزي و الهامشي..). و حيث يصير الوجود النصي علامة على امتداد تعبيري لا تمييزاً لصنف خاص منه، و كياناً نقدياً وظيفياً في استنبات الأسئلة و التآويل و الرؤى"(2).

و من ثم إذا أردنا أخذ النص من وجهة نظر تأويلية، فإنه سيخرج من طوقه اللساني متجاوزاً حدوده النصية الداخلية نحو تخوم سياقية تتوق إلى مزيد من التآويل و الرؤى الإيديولوجية الخليقة بالمرحلة، و تتطلع إلى ما بعد التصور النصي (المناهج النصية)، فتزج بالبحث في غمار تجربة هرمنيوطيقية تمنح النص معنى مختلفاً تماماً عن المعنى الذي يعرفه التحليل البنيوي و سننه الشكلانية، بل تجعل من النص المدروس وساطة تراسلية بين الإنسان و العالم من جهة، و بينه و بين نظيره الإنسان من جهة ثانية، ذلك أن الوساطة بين الإنسان و العالم هي ما ندعوه المرجعية، و الوساطة بين الإنسان و نفسه هي ما ندعوه بالاتصالية، و الوساطة بين الإنسان و نفسه هي ما ندعوه بالاتصالية، و الوساطة بين الإنسان و تغادر "(3).

و ما دامت هذه الملامح بنات العمل الأدبي و سياقه التكويني المتعلق بمناح إيديولو جية اجتماعية، تاريخية خاصة بمؤلفه، فإنها من منظور هيرمنيوطيقي ستكتشف دلالات جديدة لهذا الشكل اللساني الذي ستتجاوز مستوياته المعيارية و

التبنير) = 1 ينظر النقديمين المشهدي و البانور امي لدي سعيد يقطين : بنية الخطاب الروائي (الزمن- السرد- التبنير) (مرجع سابق) = 285

<sup>-</sup> و ينظّر أيضًا : بيرسي لوبوك : صنعة الرواية – ترجمة عبد الستار جواد – دار الرشيد بغداد 1981.ص 112.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  \_ شرف الدين ماجدولين : **ترويض الحكاية، بصدد قراءة التراث السردي**. (مرجع سابق) ص 24.  $^{(3)}$  \_ مؤلف جماعي: **الوجود و الزمان و السرد ـ فلسفة بول ريكو**ر ترجمة سعيد الغانمي، (مرجع سابق) ص48.

الوصفية، التركيبية و الاستبدالية، إلى مبادرات تأويلية قد تفوز بالدلالــة المرجعيــة (العلاقة بين الإنسان و العالم) متطلعة من بعدها إلى كنه العلاقة الاتصــالية (بــين الإنسان و بقية الناس) متحاوزة فيها الغاية البراغماتية التداولية ذات الطبيعة النفعية نحو رصد تلك الحركية التاريخية الشاملة المتحكمة في سيرورة الخطاب الروائــي و دواليبه. كاشفة في خضم هذا السجال النقدي عن علاقة الفهم الذاتي (بين الإنسان و نفسه)، عن لواعج النفس الإنسانية الواعية منها و اللاواعية التي تتجاوز نرجسية الذاتية و حدود الفردانية، إلى علاقة هذه الذاتية بكينونة الآخر حليفاً أو مناوئاً.

و حينما تجتمع لدينا هذه المقومات النظرية التأسيسية المتعلقة بالبنيوية السردية، و دراسة دلالتها التأويلية يمكننا بيسر أن نبلور من خلالها رؤية منهجية ممكنة فنقول:

إذا كانت التأويلية في تجاوزها للأنظمة البنيوية الشكلانية تسعى دوماً إلى دلالة يتلاقح فيها الفهم الداخلي للنص ( تلك البني الداخلية في حيزها النصي)، مع التفسير الخارجي ( العلاقة مع عناصر الكون الخارجي الذي يدور النص في فلكه). فإن هذا الإجراء التأويلي يجد مفهومه المنهجي الإيديولوجي لدى "بول ريكور" الذي اختزله في قوله: " بكلمة وجيزة توضح الهرمنيوطيقا أو التأويلية عند نقطة التقاطع بين الصيغة الصورية الداخلية للعمل configuration و بين إعادة التصوير الخارجية للحياة na refiguration و هذا يعني أن "مهمة التأويل المسوور الخارجية للحياة الفهم فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تفسير الشروط التي تتيح الفهم (...) و من ثمة شروط التأويل، ففعل التأويل يختزن صوت الآخر و يدعمه بوصفه متلقياً تاريخياً "(2). ذلك أن للتاريخ خطابه الذي فصلت فيه البنيوية بصورة لا تنكر التاريخ بقدر ما تحفظ له بنيته الإيديولوجية و أثره على الشكل على غرار النمذجات التي قدمها جيرارجينات الذي لا يكاد يخالف

<sup>(1)</sup>  $_{-}$  مؤلف جماعي: الوجود و الزمان و السرد . فلسفة بول ريكور  $_{-}$  ترجمة سعيد الغانمي (مرجع سابق) ص 48. (2)  $_{-}$  عمر مهيبل: من النسق إلى الذات ، منشورات الاختلاف - الجزائر ، الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت ، الطبعة الأولى 2007. ص 164.

تودوروف، حيث ينطلق كلاهما من الصيغة باعتبارها موقع المتكلم الذي يميز بــه بين مختلف الخطابات:

- 1- خطاب القصة (l'histoire) أي المدلول أو المضمون.
- 2- خطاب الحكى (le recit) أي الدال أو الملفوظ أو الخطاب.
- 3- خطاب السرد(la narration) أي الفعل السردي المنتج.

و هذه الطريقة هيمن صيغة الحكي و يكون هذا الحكي -باعتباره خطاباً - هو وحده الذي يمكن تحليله كبنية ترهن بموجب فعلها السردي كل الأزمنة الماضية (الاسترجاع) و المستقبلية (الاستباق) في خطاب آني جامع، و هو تصور يقرأ الخطاب التاريخي كلوحة تمثل الماضي بكل ما تحمله صيغة الحكي من قصدية في جلب المشهد التاريخي المعين.

و لعل البنيوية قد أدركت القيمة الجوهرية للعامل التاريخي في العلوم الإنسانية و الخطاب الأدبي خاصة ففتحت أمامه فضاءها الأيديولوجي كي يتحرك فيه تأويله و يمتاح منه مضامينه.

حتى أن "التأويل نفسه لم يكتسب مكانته اللائقة إلا من خلال ظهرور ما يسميه غادامير ((ميلاد الشعور التاريخي))"(2) لدى كل من المؤلف، و القارئ.

فيما يتخذ تصور بول ريكور معياره الجوهري: الشكل التعبيري ممـــثلا في تلك اللوحات التعبيرية المختلفة المشاركة من منطلق تنوعها في صــناعة الهويــة الفسيفسائية و الحوارية للنص، دون إقصاء لأي خطاب مهما كان نوعـــه لأن لـــه رمزية خاصة على مستوى السرد.

ومن هنا استوحينا منهجنا الآخذ بمجامع هذه الآراء البنائية للخطاب القائم على البنية الزمنية كمكون سردي، لأن الرواية التي ندرسها متعلقة بفترة تاريخيــة

 $<sup>^{(1)}</sup>$  \_ ينظر هذا التقسيم عند جيرار جينات: خطاب الحكاية ترجمة محمد معتصم ،عبد الجليل الأزدي، عمر الحلي- منشورات الاختلاف الجزائر 2003 ص 45 و ينظر الأصل:

<sup>-</sup>Gérard .GENETTE: **Figure III**(discours du récit) éditions du sueil-Paris 1972.p 71-72 .159 عمر مهبيل : من النسق إلى الذات، ص 159

بالأساس (مرحلة التسعينيات) و بالتالي فالعامل التاريخي يعد أحد المراجع الدلالية في هذه الدراسة. و لعلنا بهذا الافتراض نقترب من تصور نموذج الرواية التاريخية التي تنسج خطابها من مخلفات المرحلة و حصادها الزمكاني.

رواية يتوخى فيها "لوكاتش"نقل التفاصيل الشكلية (الديكور) و السيكولوجية، و روح العصر، و نوعية همومه "(1).

و محصلة الرواية التاريخية عند "لوكاتش" هي تفاعل بين الروح التاريخية و الأنواع الأدبية، تفاعلاً يعكس ماخفي سابقاً و ما غمض لاحقاً "(2)، من منطلق أن الرواية التاريخية المشتغلة على عنصر الزمن هي: "خطاب أدبي ينشغل على خطاب تاريخي مثبت، سابق عليه انشغالاً أفقياً يحاول إعادة إنتاجه روائياً ضمن معطيات الأساسية للخطاب التاريخي. و انشغالاً رأسياً عندما تحاول إتمام المشهد التاريخي (...) لغاية إسقاطية، أو استذكارية، أو استشرافية "(3).

إنها كتابة يتحول فيها التاريخ إلى نسيج عيني سدى و نيراً، و تتحول أحداثه المسرودة من منظور تأويلي إلى فنتازيا تاريخية تُسقط على واقع الأمة العربية ما يجعل من التاريخ كمادة روائية، أو من الخطاب الروائي كمادة تاريخية: كشكولا إبداعياً يتجاوز في لحظة انتفاض من تاريخه، كل الخطابات التي نيطت به، أي أنه لا يهدف إلى مجرد تذكيرنا بأحداث مضت، و لا إلى جعلنا نلتقط بعض المشاهد من مسرح الأحداث زمنياً و مكانيا، بل يهدف إلى غاية يتحاور فيها الجمالي و السياسي، الخيالي و الواقعي، الواعي و اللاواعي، الرغبة في قراءة الواقع بعيون تضع القارئ في تلك اللحظة التاريخية المشحونة، و الرغبة في قراءة مغايرة لهذا الواقع عينه.

و هنا يلوح سرد الحدث كأنما هو خاص بزمن لا تاريخي، إنها كتابة تتزيا بالتاريخ لكي تعيد قراءته أو تلبس قناعه كي لا تكونه، إنها التأويلية مرة أخرى التي

 $^{(3)}$  - نفسه ص 117.

<sup>(1) -</sup> Georges LUKACS Le roman historique . P 205. المرواية والتاريخية والتاريخية العربية، عالم الكتاب (2) - نضال الشمالي: الرواية والتاريخية عالم الكتاب الخطاب، في الرواية التاريخية العربية، عالم الكتاب (12) الحديث، إربد الإردن، الطبعة الأولى، 2006.ص 112.

تجعل من الخطاب شكلا لا زمنياً من حيث هو زمني، و تنسج له وجها لا تاريخياً من حيث تاريخيته عينها، إنه مظهر لخطاب يقرأ التاريخ و حقائقه ليعيد صياغتهما في بناء نصي روائي.

و هنا يتجلى الحس التاريخي للكتابة كأنه مخطوط بقلم مؤلف سرمدي يقف على عتبات الحقب التاريخية فيصهرها أسطورياً في فترة معينة تعيد في سيرورها حكاية أليفة للأساطير القديمة، و لا تعيدها أبداً كما هي لأن المرحلة الزمنية اليي يكتب فيها النص ستصبغ حتما ذلك الخطاب بصبغتها قبل أن تعيده إلى درج التاريخ و تبعثه موسوماً بختمها.

و سنحاول في دراستنا للبنية الداخلية لرواية التسعينيات القيام بمسح بانورامي لجغرافيا النصوص انطلاقاً من فضاءاتها السردية و الوصفية، الزمانية والمكانية، الحدثية و الشخوصية، ذلك أن التوقف الدقيق و الفاحص للنص الواحد قصد استكشاف قوانينه الداخلية، التي يشتغل على ضوئها، و التي تتحكم بناء خصوصيته كخطاب روائي يعبر عن المحتوى المأساوي رؤية و حساً و تياراً للوعي الروائي بهذه المرحلة.

و هي مرحلة جعلت خطابها الروائي ينفتح على أزمة شعب، و يحدِّث عماساة تنطلق من ذوات فردية ليشمل الجماعة، موسوماً بميسم التاريخ الراهن، فلا يكشف عن هويته إلا باستحضار تاريخ ماض له دلالة طاغية على الحاضر و المستقبل معاً، باعتبار "أن الجنس الأدبي الذي يحيا في الحاضر يتذكر دائماً ماضيه و أصله، و يمثل الذاكرة الفنية من خلال سيرورة التطور التاريخي "(1).

و لعلنا سنفتح جديداً إذا ما قمنا برصد هذه السيرورة من خلال تبين ملامح الحداثة و الجدة في هذا النمط من الكتابة الروائية العربية في إحدى مراحلها التطورية المعبرة عن تيار وعي الأمة من خلال تطورات واقعها الحوادثي المتشكل

\_

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>– Mikhaïl BAKHTINE **Esthétique et théorie du roman** . Edition gallimard . collection Idées . Paris 1978.151.

عبر التاريخ، باعتبار أن الرواية " لما كانت تعبيراً عن مجتمع يتغير، فإنها لا تلبث أن تصبح تعبيراً عن مجتمع يعي أنه يتغير "(1).

و لطالما ارتبط الوعي بالواقع و ارتبط الاثنان بالتاريخ الذي مثلت الرواية بإجماع منظريها: حير تعبير فني عن صيرورته و تطوره، و لكونها النوع الوحيد الذي ما زال قيد التشكل فإنها تعكس بشكل أساسي و بعمق و دقة و سرعة تطور الواقع نفسه، و ما هو قيد التشكل يستطيع وحده أن يفهم ظاهرة الصيرورة (2).

فالكاتب في أي مرحلة تاريخية، و من خلال موقعه الحساس و الطليعي في خط الصراع و المواجهة التي تخوضها أمته. نجده في كل تفاصيل عمله معتنقاً القضايا المصيرية لشعبه متبنياً شعوره و وعيه و يسقطهما فنياً على شخصياته وحواره فيلتحم بموجب ذلك الموقع بمصير الإنسان عامة.

و هذه القضايا بالأساس هي ما جعلتنا نزعم أن الخطاب الروائي لمرحلة التسعينيات - من خلال نماذج الكتاب الذين اخترناهم - ينفرد وسط عالم الرواية العربية بتأسيس خطاب جديد متراح عن السائد يجتمع في كل نصوصه حول كتابة مأساوية المداد شكلت مبادرة جدية باحثة عن شكل روائي مغاير.

فكان لزاماً على الرواية العربية المعاصرة في صورة الرواية الجزائرية و تحت وطأة المرحلة التاريخية الخاصة - أن تبحث لها عن روح جديدة و متنفس تنفث فيه مكبوها الحضاري و التاريخي، كأنما تصنع في طبعتها الجديدة في هذه المرحلة نوعاً من التحول الحداثي في صلب النص الروائي العربي الذي غير بموجبها مساره عن ذلك الجيل الغزير من الروايات و الروائيين ممن أفرزهم نكبة 1967؛ كنجيب محفوظ و إميل حبيبي و سهيل إدريس، و حليم بركات، و جمال الغيطاني وغيرهم.

ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، (مرجع سابق) ص 85. -

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> – ميخائيل باختين: الملحمة و الرواية، ترجمة جمال شحيد، معهد الإنماء العربي بيروت ط1- 1982ص 24.

و لقد رأينا أن أزمة التسعينيات و عشريتها الدامية قد مثلت ذلك البزوغ الجديد، و تلك الصدمة الحاملة لتلك الشحنة الأزموية العاصفة التي بعثت الكتابة الروائية العربية في ثوب جديد الخطاب و الصدمة و القضية.

#### ثانياً- الشكل المأساوي من الفضاء الخطيئوي إلى الخطاب الإداني :

سنؤسس دراستنا للحطاب على تلك الرؤية الثائرة على التاريخ و الوضع الذي آل إليه، مجسدة في خطاب ناقم و مناهض و منتفض على العالم الذي يصوره، حيث أطلقنا على هذا الفضاء الذي تصوره الرواية و تنقده في آن، بالفضاء الخطيئوي الذي تنبجس منه عدة أشكال خطابية فرعية؛ أولها الخطاب الإداني الذي يندد بعصره و يهجوه، محدثاً قطيعة مع الزمن و المكان الراهنين، بما هو نتاج طبيعي لأزمة الأزمنة و الأمكنة التي يعايشها. و سنطلق على الشكل الزمني الناتج عن تداعيات فضاء الخطيئة تسمية "الخطاب الإداني".

و تحدث القطيعة مع الزمن الراهن عن طريق اجتثاث و مصادرة زمن الإثم، واستلهام رؤية تصحيحية للوضع من أزمنة موغلة في القدم تسكن الذاكرة، عـبر تاريخية يرحل إليها الروائي سواء كانت هذه الصور الزمنية حقيقية أو طوباوية متخيلة يستقى منها حلاً لأزمته.

كما سترحل تسمية الخطاب الإدانية إلى المكانية مبقية على صورتها الإدانية. و المتغير الوحيد هنا هو الفضاء المُدان ، حينما يتحول المكان إلى مكان آثم، و المدينة إلى مدينة آثمة تشاكل المدن الآثمة في التراث الديني؛ شأن مدينة "سدوم" الأسطورية، حيث يحدث البطل قطيعته مع مدينته و بلده، و ينفي ذاته منها، متنكراً لها، الشئ الذي يثير توتراً في علاقة الإنسان بفضائه المكان، أو ما سنطلق عليه بأزمة المكان.

فـــتتلون رواية التسعينيات بخطاب إداني صارخ تجاه مظاهر الرداءة و النشاز، و المنقلب الفضيع الذي آل إليه الوضع في هذه الفترة، و هو مـــا سيؤســس لحالــة

مأساوية شاملة للخطاب أطلقنا عليها تسمية "الفضاء الخطيئوي". و غالباً ما يشاهد هذا الفضاء عند وصف، أو تصوير المشاهد اليومية التي تراها عين الراوي و تسردها بنبرة إدانية ناقمة، و نافرة من الوضع القهري الذي يعيشه الفرد ممــثلاً في البطل أو الراوي.

فيكون فضاء الخطيئة هذا هو سبب الهروب أو السبب المهروب منه، مسن الخطيئة و الدمار و الفتن، و هو حوض قيمي مترد قائم على وضع تاريخي و اجتماعي منهار، تتجلى فيه الخطيئة فضاء يلف الخطاب السردي للمشاهد المصورة في الرواية سبباً و نتيجة، و معطى موضوعياً، يستوجب عقاباً لا مفر منه، سيظل محايثاً للمشهد، ملتصقاً بمصير الزمن و المكان كبؤرة للخطيئة. حيث توضع الشخصيات الروائية في هذا الحوض الخطيئوي الذي تحايثه أسباب التردي من جهة و موجبات اللعنة و العقاب من جهة ثانية. مما يكشف عن وضع صدامي مأساوي ، و مأزق أنطولوجي يرهن هذا الفضاء النصى و يرتمن به.

لذا سيكون هذا الفضاء الخطيئوي (السدومي) هو بؤرة النشاز التي تستصدر، و تثير الخطاب الإداني.

إنه مأزق لا يمكن تلافيه؛ بين عوالم متناقضة تنسج في صراعيتها عرب الفضاءين: الواقعي الخارجي للبطل (حواره الخارجي مع آخرين من سكان و عناصر الفضاء) و الداخلي (مع عناصر عالمه الذاتي الخاص) - شكلاً مأساوياً متأصلاً.

الفصل الأول البنية السردية للخطاب المأساوى - الفضاء الزمني -

```
أولا - بنية الخطاب المأساوي للفضاء الزمني - (التأسيس النظري)
                                      1- الشكل الزمنى الخارجي
                                       2- الشكل الزمنى الداخلي
                          3- تيار الوعى (الشكل اللازمني للسرد)
                 4- بين تيار الوعى و الحوار الداخلي (المونولوغ)
                                           أ- الاسترجاع
                                            ب- الاستباق
                                             ج - التوقف
           ثانياً – التشكل الزمني للخطاب المأساويفي رواية التسعينيات الجزائرية .
1- البنينة الزمنية للخطاب المأساوي (استرجاع سار- توقف مؤلم-
                                             استباق مظلم)
                           2- التقسيم الزمنى للخطاب المأساوى
           3- ملامح الخطاب الإدائي للزمن الشكل و المقومات
                                                     أ- الشكل
                                                 ب- المقومات
                               ثالثا- الخطاب المأساوي و مصادرة الأزمنة
                                          1- مصادرة الماضي
                                          2- مصادرة الحاضر
                                          3- مصادرة المستقبل
                                            رابعاً - المسارات المأساوية للزمن
              1- المساران التزامني و التعاقبي (الأفقى و العمودي)
                           2- المساران الانسلالي و الانغرازي
       خامساً- الخطاب المأساوي للزمن في رواية التسعينياات الجزائرية
                                     1- الزمن - فضاء للخطيئة
```

أولا - بنية الخطاب المأساوى للفضاء الزمنى (التأسيس النظرى)

2- الزمن- بؤرة للمأساة

#### 1- الشكل الزمنى الخارجي:

إن الصورة الواضحة التي يواجهنا بها الخطاب الروائي في هذه المرحلة الزمنية هي تلك القصدية السردية لمفهوم الزمن المرتسم في البنية السطحية للنص؛ حيث كانت الإشارة إليه معلنة جلية، و ذلك لسبب بسيط معروف هو تعلقه بالثقل التاريخي للمرحلة من جهة، و من جهة أحرى: الصدمة التاريخية التي تعرض لها الشعب الجزائري، و التي كانت منعطفاً تاريخياً حاسماً أربك الإحساس الفي

بالزمن، و وضعه في مفترق طرق قلق حائر بين زمن الذاكرة الاسترجاع و زمن الاستقبال، فيما مثّل الزمن الراهن الكسر الزمني الذي يفصلهما.

و سواء كان الفضاء الزمني المستعمل في النص ماضوياً تاريخياً أو واقعياً آنياً، أو مستقبلياً ممكناً، أو حتى طوباوياً متخيلاً. "و سواء كان حافزه المباشر هاجساً وطنياً أو اجتماعياً، فقد كان مفهوم الزمن في هذه الفترة هو المحور الإشكالي، أو أن إشكال الرواية عموماً قد نسجه هم زمني ثقيل باعتباره سباقاً مع الزمن أو استدراكاً له، أو حتى تحدياً له. "(1)

و لما كنا ندرس رواية التسعينيات تحديداً فمن البديهي أن الزمن الخارجي هنا هو المرجع الذي تدور فيه الأحداث و تعبر عنه. فنجد أن أزمنة الخطاب كما نصها البنيويون وخاصة تودوروف، و نظرائهم من العرب (سيرزا قاسم، سعيد يقطين، حسن بحراوي...) تنقسم إلى أقسام ثلاثة:

أ- زمن القصة: و هو زمن المادة الحكائية؛ و كل مادة حكائية لها بداية ووسط ولهاية، كما أحبرنا أرسطو من قبل في فن الشعر، و هي في كل الأحوال قصة تدور في زمن سواء كان هذا الزمن ظاهراً في النص عبر مختلف مؤشراته، أو لم يتم التأشير عليه، و سواء كان زمناً آنياً في اللحظة الراهنة الموسعة تزامنياً علم مقاصة الراهنة متعددة، متخطية مراحل تطورية، و متحذة شكلا متعاقباً ومنية متعددة، متخطية مراحل تطورية، و متحذة شكلا متعاقباً. synchronique.

ب- زمن الخطاب: و هو ذلك الشكل الذي اتخذه زمن القصة في السنص المعين، أو ما يسمى " تجليات تزمين زمن القصة "(1)، و هو ذلك البعد المميز و الخاص الذي يمنحه الكاتب لزمن القصة التي يرويها و الستي تقصع

<sup>(1) –</sup> محمد الأمين بحري: حداثة الخطاب في الإبداع الروائي الجامعي- أحلام مستغانمي نموذجاً –مجلة "النـ(۱)ص". جامعة جيجل، الجزائر، العدد السابع (مارس 2007) ص 113.

<sup>(1) -</sup> سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي (مرجع سابق) ص 89.

ج- زمن النص: و هو ذلك المرتبط بزمن القراءة، و هي عملية تسمى:
"تزمين زمن الخطاب"<sup>(3)</sup> أي ترهين الخطاب و صقله في زمن القراءة. و
هي عملية إنتاجية ثانية في محيط سوسيو لساني معين قد يختلف أو يتفق مع
إنتاجيته الأولى ( ظروف كتابته التي أحاطت بعملية إنتاجه).

و هذا التقسيم الثلاثي هو الشائع كونه الإطار الزمني البنيوي التقليدي ذلك " أن زمن القصة صرفي - و زمن الخطاب نحوي - و زمن النص دلالي.

و في الزمن الأخير تتجلى زمنية النص الأدبي (الروائي هنا) باعتباره التجسيد الأسمى لزمن القصة و زمن الخطاب في ترابطهما و تكاملهما"<sup>(4)</sup>.

#### 2- الشكل الزمني الداخلي:

إذا كان الشكل الزمني الخارجي الذي يشكل مرجعاً للخطاب الروائي زمنا بنيويا قصة و خطاباً و نصاً، صرفاً و نحواً و دلالةً، فإننا و للسبب نفسه نعتبره زمنا مورفولوجياً بامتياز. لأن النص الروائي يحتوي أيضاً على زمن داخلي، باطني، أو محايث، زمن يمثل بفضل سريانه في أوصال النص أساساً شعرياً ثاويا خلف المعمار البنيوي المورفولوجي بتقاسيمه الثلاثية التي رأينا.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه ص  $^{(2)}$ 

<sup>.89</sup> ص فسه ص $^{(3)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ـنفسه ص 89.

إننا نقصد إلى ذلك الزمن الباطني المتخيل، الذي لا يشكل بنية بـل فضاء للبنيات، و لا يحسب بالأحداث لأنه فضاء للأحداث و مساحة لحركتها و سكونها، و نقطة انطلاق لمختلف اتجاهاتها و تداخلاتها، فهو فضاء ترتسم فيه المرايا الداخلية للشخصيات و تتحاور فيه داخليا مختلف الخطابات، و تتحدد فيه شيق المواقف و المواقع و الدلالات.

إنه فضاء للرؤية و مسرح لتقاطع العلاقات و القيم عبر نسيج داخلي لا يصرح بالخطاب المباشر للنص بل يهجس به في لغة تحاكي لغة الحلم، و الحلم نمط من الرؤية يحوز قيمة و دلالة و سيماء ، ذلك أن الحلم يتقاطع مع الخطاب في طبيعته السردية (1).

و بانتقالنا من الزمن الخارجي إلى زمن الحلم الداخلي نجد أن "كل ذلك الزمن (الطويل) الذي يعتقد النائم أنه أمضاه في حلمه قد لا يتجاوز ثواني معدودات.

و من هنا يأتي التشابه بين الزمن النفسي الخاص للرواية، و بين الزمن النفسي للإنسان الذي يرى في منامه حلماً ما. فكلا الزمنين غير صادق، لأن الروائي الجيد قد يحملنا في رحلة قد تمتد عشر سنوات، و في الحقيقة لن نُمضي في تلك الرحلة سوى الوقت الذي أمضيناه في قراءة الرواية "(2).

يمكن بهذه الطريقة اختصار و حذف حقب و تــواريخ و ســنوات يــتم اختصارها، لكن ما لا يستطيع الروائي حذفه هو الشحنة المأساوية الـــي كابــدها الروائي في تلك المسيرة لأن زمن الرواية لا تحسبه الدقائق و الساعات أو الشهور و السنوات، و إنما يقاس بعمق مأساته و حجم معاناته التي عاشها هنـــاك و حملــها خطابه الذي يزيدها عمقاً و تبئيراً من خياله الطافح.

 $^{(2)}$  \_ نفسه ص 25.

النشر و النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة - المؤسسة العربية للدراسات و النشر و النوزيع . بيروت- لبنان ط 2004 ص 25 (بتصرف).

فإذا كان الزمن الخارجي المورفولوجي يقاس بقيم ثابتة. فإن الزمن الداخلي النفسي يلوح زمناً متقلباً نسبياً، و متغير القيم بحسب الحالات و الأشخاص. إذ لا نجد زمناً يحمل حوله الناس الانطباع نفسه، فاليوم مثلا قد يطول عند شخص و يقصر عند آخر و غيب عن ثالث و يسقط من حسبانه. و هذا ما نجده مطبقاً في القول الروائي. و بالتالي فكل رواية قلدها كاتبها زمناً نوعيا، ليأتي القارئ فيقلدها زمنه الخاص فتطول لديه أو تقصر بحسب تذوقه لخطابها و اندماجه مع أطوارها. و لعل هذا ما جعل "جيرار جينيت" يقرر أن " زمن الحكاية المكتوبة زمن كاذب من حيث إنه يقوم اختيارياً، عند القارئ، على فضاء من النص لا تستطيع إلا القراءة أن تحوله إلى مدة"(1).

إلها مدة مزروعة في الوجدان. تلك التي يسميها "هنري برغسون" بس الديمومة "(2)، و هي لحظة تخيلية هيولية تفصل بين الكائن و المستحيل، بين ما هو زمني و ما يكاد يخرج عن نطاق الزمن لشدة إغراقه في الإغراب و الاستحالة: إنه تيار يمر بنا من أصلب أشكال الأزمنة إلى أوهن الأسباب المتلاشية لذلك التيار الذي يعبر من الإحساس بالزمن إلى الوعي بالأزمة العابرة للأزمنة، و هو ما يسمى في نظرية الرواية بتيار الوعي.

#### 3- تيار الوعي (الشكل اللازمني للسرد):

يبدو تيار الوعي في الكتابة الروائية امتداداً للإحساس بالأزمنة في تقاطعها داخل النص و الشخصية معاً، و إذا بحثنا له عن تعريف اصطلاحي في نظرية الرواية

<sup>(1)</sup> - جيرار جينيت: عودة إلى خطاب الحكاية ، ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء . المغرب 2000 . ص98.

la pensé et le movement. presse universitaire de france 3eme édition : ينظر كتابه – (2) 1966 p9

فهو:" تكنيك يتم من خلاله تقديم المحتوى النفسي، و العمليات النفسية في المستويات المختلفة للانضباط الواعي- أي التقديم الواعي"(1).

و يمكن رصد هذا الوعي في تلك المقاطع الشبيهة باستنساخ حالات نفسية من واقع خارجي موبوء، إنه واقع باطني تنتقل إليه عدوى الوباء فيتمظهر واقعاً مرضياً يحمله خطاب متداعي الأفكار يهجس في نبرة هاذية بحالة تيه في عالم مترنح البنيان.

و نشهد هذه الحالة حينما تبتلع الشخصية المرضية عالمها الموبوء دون أن تستوعب كل ما فيه فتموجه في أحشائها ردحا من الزمن النصي ثم تتجشأه في صورة ارتكاسية، لا فظة إياه من أعماقها، ملقية به خارجاً أمامنا ملونا بألوان مخروجة باهتة و أحاسيس غامضة، في تدفقات شعورية تحكي في انثيالها وضعاً مأساويا معقداً حتى على مستوى العبارة التي تنطق به.

إلا أن ما تحدر الإشارة إليه هو أن هذه الانثيالات الشعورية المازجة للأحداث و الأزمنة تأتينا محمولة على الزمن الداخلي (النفسي) للشخصية المأزومة التي تجابه واقعاً لا قبل لها به.

لذا نجد "أن روائيي و كتاب تيار الوعي قد ذهبوا إلى استحضار الرؤى الهامشية و الذهن المشغول بأحلام النهار (...) و هم يحاولون فوق ذلك أن يسبروا أعمق مستويات الطبيعة الإنسانية و ما قبل العقل و الوعي الباطن (...) و هكذا تميع بناء الرواية عندهم إلى تيار لا يتوقف من الوقائع و التعليقات المبتسرة من الداخل و الخارج. إلهم مثل ذلك الذي راح يقشر البصلة البرية بحثا عن النواة أو جرثومة الحياة، حيث و جد أن اللب الداخلي ليس إلا قشوراً تصغر و تصغر "(1).

<sup>(1)</sup> - روبرت همفري : تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة محمد الربيعي، دار المعارف بمصرط 1 - 1974. ص 39.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أ أ مندو  $^{(1)}$  : الزمن في الرواية، ترجمة بكر عباس، دار صادر بيروت. ط1- 1997 ص 96.

و من أجل إبراز ذلك الجانب المعقد من الحياة راح السرد يتخطى تخوم البراني دالفاً إلى الجواني المظلم من أعماق النفس مسفراً عن مفارقات لا مكان لها في المنطق الإنساني.

فحينما نواجه النص السردي المحتفل بأزمته فإننا سنصادف لزاماً تلك الرؤى المضطربة، و الرغبات المتناقضة، و القيم المتناحرة بأساليب تروي الحلم في صورة كابوس. و تدخل الكوابيس إلى مكنون النفس البشرية لتعايش الأحلام الأليفة.

و هو ما يعني" أن زمن الحكاية المكتوبة زمن كاذب، من حيث أنه يقوم اختبارياً عند القارئ على فضاء من النص لا تستطيع إلا القراءة أن تحوله إلى مدة"(2).

لذا كان لزاماً على الزمن الروائي كي يحمل صورته الفنية أن يكون زمنا إشكالياً ليس على مستوى النص الذي ينكتب فيه فحسب بل إنه ينقل عدوى افشكالية إلى نفس القارئ فيربك فيه إحساسه بالأزمنة، و يتغلغل في ذاكرته و ذكرياته الأليفة فيشوشها، و يبعثر تراتبية ماضيه و حاضره، مانحاً إياه خيارات زمنية متعددة أخرى قد لا يكون التقى بها في حياته. ليعيد هندسة آليته الزمنية الداخلية و قراءة أزمنته الخارجية، و ربما ثقافته الزمنية بأسرها، جراء ذلك الارتباك الإبداعي الهائل، الذي أثاره فيه كتاب روائي متواضع الصفحات، لا يكاد يفارقه حتى يفتك منه اعترافاً بأن هذا العمل يمتلك زمناً أيضاً، أو ربما يمكتلك آلية سحرية تمنحه سلطة و سطوة على الأزمنة الأخرى.

#### 4- بين تيار الوعي و الحوار الداخلي (المونولوغ):

\_\_\_

<sup>(</sup>مرجع سابق) ص 47. - روبرت همفري : تيار الوعي في الرواية الحديثة، (مرجع سابق) ص 47.

يختلف تيار الوعي عن الحوار الداخلي (المونولوغ) على الرغم من تقاطعهما في استعمال الزمن الداخلي للشخصية و حكاية أحوال الأنا و تداعي الأفكار في سيولة دونما تقيد بمنطق أو ضابط سوى بمنطق التدفق نفسه.

و قد شبه أحد النقاد الفرق بين تيار الوعي و المونولوغ بذلك الفرق بين القصة القصيرة و الرواية، "إذ إن تيار الوعي ارتبط و ما يزال بالرواية، و فيها يجد متنفسه و حقل تجاربه و تجلياته، و هو ما يضيق عنه شكل القصة القصيرة المتسم بالتركيز و الاقتصاد"(1) الذي يستلزم بشكل أنسب تقنية الحوار الداخلي.

و بما أن " أن لفظ التيار في حد ذاته علامة فارقة بين المونولوغ و تيار الوعي، فإن تكنيك هذا التيار تسوده سمات خاصة، تتمثل في غلبة الصنعة الفنية على الابتكار، و غلبة التحليل على الانسجام و الاتفاق، و التعقيد على البساطة، و الفرد على المجموع، و العقل الباطن على العقل الواعي. "(2)

أما المونولوغ أو الحوار الداخلي فهو: "خطاب غير مسموع، و غير منطوق، تعبر فيه شخصية ما عن أفكارها الحميمة القريبة من اللاوعي: إنه خطاب لم يخضع لعمل المنطق، فهو في حالة بدائية: و جملة مباشرة قليلة التقيدبقواعد النحو، كألها أفكار لم تتعد صياغتها بعد"(3). و هي حال روائي التسعينيات الذي يقدم نصال السردي بخطاب يتراوح بين مقاطع صافية من الحوار الداخلي و أخرى قاتمة يهجس بها تيار وعيه الذي لم يكن وليداً لنظريات "جيمس جويس"، و "فرجينيا وولف"، و "وليم بليك"، و غيرهم من كتاب تيار الوعي في أوربا، بقدر ما كان سليل زلزال تاريخي انتقلت ارتداداته من واقع الأحداث الميداني إلى الذات المبدعة.

(3) \_ لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1992.ص 163.

<sup>(1)</sup> نجيب العوفي: مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة - من التأسيس إلى التجنيس، (مرجع سابق) ص 535.

<sup>(2) –</sup> يحي عبد الدايم: تيار الوعي و الرواية اللبنانية المعاصرة، مجلة فصول للنقد الأدبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. المجلد الثاني العدد الثاني. يناير – فبراير - مارس 1982 ص155.

و يجدر بنا قبل التفصيل في حيثيات الزمن لدى روائي التسعينيات أن نلقي بالا إلى هذه الأنواع من الأزمنة، ونقتفي سيرورة اشتغالها على المستويين السطحية العميق، و كذا مدى تأثيرها على إشكالية الرواية من حيث ارتباطها بمسألة الزمن و التاريخ، و تعاطي روائيي المرحلة مع أحداث تاريخهم الماضي و الحاضر القائمين، و تموقفهم من هذه القضايا لتصور المستقبل الممكن و تمثله.

#### أ- الاسترجاع l'analepse

يمثل الاسترجاع سواء كان انغماساً تأملياً في الماضي كما سنرى لدى الطاهر وطار، أو كان ماثلا في تلك الومضة الارتجاعية إلى الماضي flash back ، وهي التقنية التي تسود لدى أحلام مستغانمي و الأعرج واسيني. و في كلا الحالين يمثل الاسترجاع فوزاً بقيم العالم و افتكاكها من الحاضر و المستقبل اللذين نفر منهما الفرد و لاذ مستجيراً بالذكريات، في حنين إلى زمن ماض أثير لم تطله تقلبات الحاضر. فتلجأ الشخصية إلى تحطيم المرتبية الزمنية عند الحلول في تلك الأحداث الماضوية المتذكرة التي برزت إلى السطح و حضرت في زمن غير زمنها، ملغية كلا من الحاضر و المستقبل. و كثيراً ما يعود الإنسان إلى الماضي ذلك الكيان الجلل الواضح المعالم الذي لا خوف منه كما هي حال الحاضر و المستقبل.

ومهما كان نوع هذا الاسترجاع:

- خارجي (يعود إلى ما قبل الرواية).
- داخلي (يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه).
  - استرجاع مزجي (و هو ما يجمع بين النوعين)<sup>(1)</sup>.

فإنه في كل الحالات صورة لـ "سوابق زمنية" تمثل تداعي الأحداث الماضية الــــي سبق حدوثها لحظة السرد، واسترجعها الراوي في الزمن الحاضر، أو في اللحظة الآنية "(2). و يؤكد "تودوروف" صاحب هذا المصطلح بأن "الاسترجاعات أكثر من تواتر، إذ تروي لنا فيما بعد ما قد وقع من قبل. و يمكن للاسترجاعات أن تمتزج بالاستقبالات نظرياً إلى ما لا نهاية: استرجاع في صلب استقبال في صلب استرجاع "(3). و للاسترجاع أشكالٌ نمطيةٌ ذات طابع سيكولوجي بحت أوجزها الناقد "أحمد حمد النعيمي" في أقانيم ثلاثة:

- الاسترجاع المؤلم: و فيه تتذكر الشخصية، أو تعيد علينا ما هو مؤلم في حياها أو حياة غيرها.
- الاسترجاع السار: و فيه تتذكر الشخصية، أو تعيد علينا ما هو سار في حياها أو حياة غيرها.

و من هنا يمكن أن نعد الذاكرة عنصراً استرجاعياً فاعلا في هـذه الفتـرة، حيث "لم يتم اللجوء إليها كالية سردية فحسب، و إنما تم اللجوء إليها كملاذ من

سيزا أحمد قاسم : بناء الرواية – در اسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ (مرجع سابق) ص 40.

<sup>(2)</sup> \_ السوابق الزمنية هي المعادل النظري لمصطلح الاسترجاع l'analepse عند تودوروف، ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك : **بناء الزمن في الرواية المعاصرة** ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. ط1-1998 ص 24.

<sup>(</sup> $^{(3)}$  \_ تزفيطان طودوروف : الشعرية ، ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر . المغرب ط 2 1990  $^{(3)}$  .

<sup>(</sup>مرجع سابق) ص66. أحمد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة (مرجع سابق) ص66.

الواقع، و بلغة زمنية أدق نقول أنه قد تم اللجوء إلى زمن الذاكرة هروباً من زمــن الواقع و توحشه.

و ما إن يتكئ الراوي على مستراح ذاكرها حتى تسترسل الرواية في دغدغة ماضيه بعيداً عن صخب حاضره (...) لتكون الذاكرة إضافة إلى بعدها الزمني الشائق بدراميته و مأساويته هي العنصر الصاهر لكل أزمنة الرواية داخل الشخصية (...) لتتوالى بعدها مشاهد الهروب منه تباعا كما لو كان زمن الذاكرة هنا مركب إقلاع من أرض الواقع الجدباء، و فجوة زمنية للالتحاق بالفردوس المفقود تقف بين ما هو كائن و ما قد كان (ا).

تقول "أحلام مستغانمي": "في السنوات الأولى من الاستقلال وقتها كان للمحارب هيبته و لمعطوبي الحروب شئ من القداسة (...) اليوم و بعد ربع قرن أنت تخجل من ذراع بدلتك الفارغ الذي تخفيه بحياء في جيب سترتك و كأنك تخفى ذاكرتك الشخصية و تعتذر عن ماضيك"(2).

و هنا نلاحظ بأن الذاكرة لم تعد مجرد آلية زمنية، بل آلية موقفية غرضها الفكاك من الواقع و زمنه. وها هو "الأعرج واسيني" يؤكد لنا هذه الحقيقة بقول على لسان أحد أبطاله: "كم مر على ذلك الزمن الذي صار بعيداً و هو قريب من القلب، من الألم (...) فالوحدة تصنع فراغها و أزمتها و زمنها "(3).

و هذا ما دعا "الطاهر وطار" إلى أن يحكم بأن" من لا يثور فضوله لمعرفة ما يسيطر على عقول أجداده طوال خمسة عشر قرناً أبله "(4). و هو نوع من تزمين الزمن الماضى في الحاضر كى يقوم انحرافه، و يجبر كسره.

المؤسسة المؤسسة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 1993 الطبعة 18.  $^{(2)}$  المؤسسة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر الطبعة 1900 الطبعة 18.  $^{(3)}$  – الأعرج واسينى: سيدة المقام ، منشورات دار الفضاء الحر الجزائر الطبعة الأولى 2001 – ص214.

<sup>(4)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ، المؤسسة الوطنية للفنون لمطبعية موفم للنشر ENAG الجزائر (د-ط) 2004 ص 49.

#### ب: الاستباق Le prolepse

و هو مصطلح ينقله بعض النقدة العرب تحت اسم "اللواحق الزمنية" بما هي: "تداعي الأحداث المستقبلية التي لم تقع بعد و استبقها الراوي في الزمن الحاضر (نقطة الصفر) أو في اللحظة الآنية للسرد، و غالباً ما يستخدم فيها الراوي الصيغ الدالة على المستقبل، لكونه يسرد أحداثاً لم تقع بعد"(1).

و للاستباق أنواع ثلاثة يضيفها "أحمد محمد النعيمي" و هي:

"- استباق ممكن التحقق: و فيه يكون الخيال واقعياً كما تكون أهداف الشخصية الروائية منسجمة مع الإمكانات المتاحة لقدرات الإنسان الحالي.

- استباق غير ممكن التحقق: و فيه تسعى الشخصية إلى تحقيق ما يفوق قدراتما و قدرات المحيطين بها.

- استباق خارق للمألوف و نواميس الكون: و يتمثل هذا الاستباق في قصص الخيال العلمي (...) و في الروايات ذات التوجه الفنتازي، التي غالباً ما تريد أن تقول لنا أن بعض ممارسات الإنسان الحالي، و جرائمه و جرائره، و مشاكله و أحلامه و طموحاته تفوق الخيال نفسه، أو تشبه خيالا يفوق الخيال".(2)

و هذا ما تفضي به "أحلام مستغانمي" حينما تروي على لسان بطلها خالد بن طوبال مخاطباً عشيقته حياة: "كنتِ أنتِ مشروعي القادم، كنت ملامحي القادمة، و مدينتي القادمة (...) كنت أريد لك وجها آخر ليس وجهي و قلباً آخر ليس قلبي، و بصمات أخرى لا علاقة لها بما تركه الزمن على حسدي من بصمات زرقاء "(3).

انظر مصطلح اللواحق الزمنية كمعادل نظري للاستباق لدى تودوروف. عند مراد عبد الرحمن مبروك: بناء الزمن في الرواية المعاصرة (مرجع سابق) ص 66.

<sup>(2) –</sup> أحمد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة (مرجع سابق) ص 40.

<sup>(3)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص 156.

بينما يتصوره "الأعرج واسيني" زمناً هيماً لا ملامح واضحة فيه: "سيأتي زمن لا يعرف الواحد منا صاحبه و أخاه و مدينته و قريته، و ربما بلاده"(1). فزمن المستقبل غامض أبداً و طوباوي أحياناً، لكنه متعلق كما رأينا بأزمة الشخصية و مشكلتها الراهنة، التي تتم معالجتها غالباً في زمن التوقف. أو أن معالجتها تحتاج لزاماً إلى توقيف الزمن لسردها.

#### ج- التوقف La pose

و هو زمن الكتابة أو زمن الحاضر النصي الذي يتوقف فيه السرد فاسحا المجال للوصف و التقرير و الإنشاء. و في كل تقنية نجد "تودوروف" يستعير تسمياته من فن السينما الذي يتلاعب بالزمن استرجاعاً و استباقاً و توقفاً، و سواء تدفق تيار هذا الخطاب المأساوي من داخل بولرواح، و بولزمان، أو من أعماق السي حسيسن و ياسين، أو من أعماق خالد بن طوبال و حياة، فإن بطل "الطاهر وطار" كما بطل "الأعرج واسيني" و "أحلام مستغانمي"، أراد أن يقول شيئاً عن زمنه و يسرد شيئاً من حلمه، و يقذف بشئ من مكنونه الذي أخرجته مرحلة التسعينيات الجزائرية في خطاب روائي استفزه مثير جلل، فجاءت الاستجابة فجائعية كما يحدث به القول النصي الذي سنتقصى عمقه الدلالي بحثاً عن مقومات خطاب جديد، و تقصياً لمواطن الجدة في رواية الأزمة.

و من شأن التطبيق على النماذج النصية أن يؤكد هذه الإمكانية. إذ سنتدرج هذه الاستراتيجية في النص الروائي عن طريق رصد حركية الزمن أولا؟ كيما تتمظهر أنواع الأزمنة الثاوية في الخطاب المأساوي التي تستبطنها رواية التسعينيات الجزائرية التي تقول مستوقفة زمنها على لسان إحدى شخصيات "الطاهر وطار" التي تصف مشهداً يومياً غريباً عن زمنها فتقول: "...تأملي ما يجري: لقد نزع الرجال السراويل، و اكتحلوا، و استاكوا، و تعطروا، و نزلوا إلى

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء ، منشورات الفضاء الحر الجزائر - الطبعة الأولى 2001 ص $^{(2)}$ 

الساحات يهتفون بالإسلام (...) بالأمس القريب قبل سنوات قليلة كانت المساجد فارغة لا يؤمها إلا الشيوخ و المرضى، و فجأة امتلأت بالشباب من الجنسين، لكأنما ضاقت المساجد فتحولت الساحات إلى مصليات يعبد الناس فيها رجمم و يرجمون بعضهم "(1).

أما "الأعرج واسيني" فيعترف بمرارة العصر الذي يعبره في هذه المرحلة فيقول: "إننا نموت بشكل مجتزئ يموت الفرح تموت الذاكرة تنحني الأشواق ندخل في الرتابة ثم ننسحب، نشبع بسرعة و بشكل مذهل شئ ما يتآكل يومياً في داخلنا"(2). و ربما اختصر بطل أحلام "مستغانمي" خالد بن طوبال و هو يروي لأخيه عمق الأزمة، فيسوق عبارة يسيرة تنبئ عن حقيقة الوضع القائم في البلاد:" هذه هي الجزائر يا حسان .. البعض يصلي .. و البعض يسكر.. و الآخرون أثناء ذلك ياخذوا في البلاد"(3).

و كلها نماذج تصور الزمن استرجاعاً و استباقاً و توقفاً، مما يجعل الخطاب يغوص في عمق الأزمة التي تعالجها الرواية على المستوى الزمني الذي لا يزال يطالبنا، بل يغرينا بمزيد من التعمق في دهاليزه، لذا فسيكون علينا في مرحلة لاحقة أن نستقصي بقية أبعاده البنيوية التقسيمية التي تمنح لإشكالية الزمن في رواية التسعينيات بعدها المأساوي الأصيل.

الطاهر وطار الشمعة و الدهاليز ص (122) الطاهر وطار

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام ص235-236 .

<sup>(3)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص 345.

#### ثالثاً:التشكيل الزمنى للخطاب المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية

سننطلق في دراستنا هذه من نموذج تخطيطي يرصد التوجه الــزمني لروايــة التسعينيات مفاده؛ أن البنية الزمنية للخطاب المأساوي فضاء ممتــد مــن الأزل إلى الأبد، يتبع المسار البنيوي الثلاثي للزمن من الماضي السحيق إلى المستقبل القــادم، مروراً بحاضر يكون الروائي قد استوقفه في لحظة تأزم من تاريخه الراهن، ليروي لنا في هذه الرواية (رواية الأزمة) حدثاً مغيراً للأوضاع اســتفزه و اســتثار قريحتــه، فانفحرت بانفحار تلك الأوضاع.

و بالتالي فالخطاب يحكي حالة انفجار أزمة بعد طول احتقان و تفاقم للأوضاع. أي تلك المرحلة الآنية للخطاب الروائي الذي يحكي تعبيره سرداً ووصفاً للوقائع، هي التي تتشكل حولها و لا شك و رؤيته المأساوية و إحساسه بالعالم الذي يقدمه لنا إبداعياً في شكل رواية. و هذه اللحظة المركزية (لحظة انقلاب الأوضاع) هي التي سنسميها: "لحظة الزلزال".

و هي المرحلة التي سميت إعلاميا بالعشرية السوداء أو الحمراء، التي لونت فترة التسعينيات من تاريخ الجزائر.و هذه المرحلة باعتبارها مرحلة انقلاب الأوضاع، وللحظة حدوث زلزال عارم عم مختلف المجالات في الجزائر، هي نقطة التقاطع لحركة الأزمنة الماضوية (الاسترجاع) مع تلك المتجهة إلى المستقبل (الاستباق).

و هكذا نجد أن لحظة الزلزال المأساوية -و إن كان منطلقها المتماعي (احتقان)، و سياسي (انسداد) - فإن تداعياها على مجالات الحياة الأخرى كانت أكثر تعبيراً و بخاصة حينما انعكست إبداعيا في الكتابة الروائية باعتبارها لسان حال للمثقف الجزائري و مجتمعه.

و تجدر الإشارة إلى أن لحظة الانفجار في هذه المرحلة بالذات ليست سوى نتيجة طبيعية لتراكمات و احتقانات شكلت الأسبباب التاريخية الستي أدت إلى

حدوثها. و تبعا لهذا الخط الممتد من التراكم الخطي السيبي من السيرورة الحوادثية الماضوية و صولا إلى لحظة الانفجار الراهنة، فإن كل روائي يرسم خارطة مستقبل ممكن في إعماله التي كانت بدورها نتاجاً طبيعياً للزلزال نفسه. و بهذا تبدو الحركة الزمنية في هذا الخطاب ثلاثية الأبعاد:

مركزها: - الحاضر المؤلم للكتابة، أي زمن الكتابة (و هي مصدر التأزم) المتعلقة بطرفيها:

- أ- ماض تاريخي (و هو الملاذ و المستراح).
- ب- مستقبل مجهول غامض يلفه الغيب (و هو مصدر الخوف و الترقب).

و ذلك ما تعبر عنه بعض العناوين التي تمثل عتبات des seuils للنصوص التي تتصدرها بتعبير "جيرار جينيت" (1)، مثل: "الشمعة و الدهاليز"، "الحولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"، "حارسة الظلال"، "فوضى الحواس".

و كلها عناوين تتخذ من الواقع المأساوي للمرحلة مرجعا، بل حقلا دلالياً تتشرب منه نسغها المأساوي. و انطلاقاً منه تأخذ وجهتها إلى مستقبل مظلم و مجهول و ملتبس المعالم: (الدهاليز - يرفع يديه بالدعاء - الظلال - الفوضي).

أما الزمن الماضي ممثلا في التاريخ فهو المرجع الذي يلجأ إليه كل روائسي يعود مدفوعا بحنين الذاكرة إلى مكاسب الثورة و حصادها كما لو كان زمناً جميلا و أثيراً، أو فردوساً مفقوداً يحن الكل للعودة إليه، و التساكن فيه هربا من الوجود في الحاضر المتمأزق و الواقع الراهن الموبوء. وبالتالي نجد أن تخطيطية الزمن حسب هذه السيرورة ترسم حركتها على النحو التالي:

\_

<sup>(1)-</sup> Gérard GENETTE: **Seuils** - éditions du seuil. Paris. 1987. introduction. P 6. ينظر:

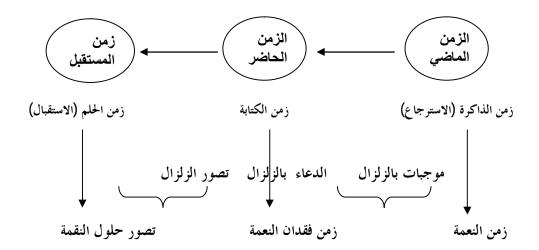

لذلك سيكون الزمن المرجعي (الثورة و مكاسبها) زمنا للأصالة و الطهر، و هو زمن مقدس يمثل ما أطلقنا عليه من قبل تسمية (الاسترجاع السار)<sup>(1)</sup> يستم اللجوء إليه في لحظات تفاقم الواقع المؤلم:

و بين هذه الفضاءات الثلاثة يتجلى الخطاب المأساوي ثلاثي الأبعاد متبعاً المسار البنيوي للهيكلة الزمنية الثلاثية التي يتوزع عليها ، إذ نجده كالآتي:

أولا - استرجاع سارٌ لزمن ملاذ يستجار به.

ثانياً - توقف باك على أطلال الماضي الجميل تحت وطأة تجهم الحاضر المقيت

ثالثاً - رؤية سوداوية للمستقبل الذي يبدو مظلماً:

و إذا شرعنا في محاورة النصوص حق لنا أن نبتدئ بروايات "الطاهر وطار" الذي نعتبره عميد الروائيين الجزائريين، بعد وفاة "عبد الحميد بن هدوقة". إذ لا يمكن أن نتحدث عن رواياته في التسعينيات دون ذكر بواكير أعماله التي تعود إلى مرحلة السبعينيات و بالتحديد سنة 1973 حينما كتب روايته التاريخية " الزلزال"

<sup>. (</sup>مرجع سابق) ص $^{(1)}$  مد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة  $^{(1)}$ 

التي يصفها هو نفسه بأنها "مصدر المد المأساوي الساري في كل أعماله الروائية اللاحقة التي لم تكن سوى هزات ارتدادية للزلزال"(1).

و إن لم تكن رواية الزلزال تنتمي زمنياً إلى فترة التسعينيات فإلها المصدر الرئيس لرواياته في تلك المرحلة، كولها تنبأت بحدوث لحظة الزلزال منذ ذلك الحين، فكانت رواياته المتأخرة تأكيداً لصدق تلك النبوءة. و ما كانت شخصية "بولزمان" هذه الشخصية السرمدية العابرة للأزمنة في روايته "الشمعة و الدهاليز 1994" إلا امتداداً طبيعياً للشخصية النبوئية البطلة في روايته الزلزال "بوالارواح". و هذا ما رشح رواية الزلزال لأن تكون تأسيساً مرجعياً للخطاب الروائيي في روايات التسعينيات، هناك حيث تم رصد أمارات انفجار الوضع الذي حدث لاحقاً، فكانت بمثابة الإنذار الإبداعي لحدوث الزلزال العارم.

## 1-البنينة الزمنية للخطاب المأساوي (استرجاع سار -توقف مؤلم- استباق مظلم):

تنعي رواية التسعينيات الجزائرية زمناً جميلا، مقدسا و أصيلا قد ولّى، ماثلاً في التاريخ الجزائري الجيد الذي لم يُصَنْ. و هو زمن ملاذ يستجير به الروائي في لخظة تأزم من حاضره. فالأمر يتعلق بزمن مرجعي أصيل يتسلح به الروائي تــذكراً و هروبا في آن ، إنه زمن مقدس واضح، و ملاذ آمن لم يطله لا دنس الحاضر و لا غموض المستقبل. بل هو نقيضهما معاً. فتلجأ إليه الرواية و تستجير به من تجهم الزمن الحاضر و جوره.

و الملاحظة الرئيسة في خطاب الأزمنة في كل الروايات بداية من الزلـــزال هي أن الخطاب يبدأ باسـترجاع سار، و استحضار لزمن جميل و تنتهي كلـها بالحديث المتشائم عن خيانـة ذلك العـهد الأصيل و المقــدس. ففــي روايــة الزلزال يسير الخطاب الزمني وفق هذا المسـار، منحدراً من عليائه الشامخ و المقدس إلى دركات الحضيض المدنس، وها هو "الطاهر وطار" يخاطبنا على لسـان بطلـه

\_

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الطاهر وطار في حديث مسجل مع الباحث بمقر الجاحظية- الجزائر العاصمة.  $^{(1)}$ 

"بوالارواح" قائلا: "فيوم كنا نعمل بدافع العروبة و الدين و بضمير العربي الحروالي الله جانب ابن باديسس و أهل الفضل و العلم من صحابته و تلاميذه، كنا نعمر و لا نخرب، نعمر الألسنة بلغة الضاد و لغة القرآن الكريم، نعمر الأفئدة بالدين، و بالحديث و السنة و ما كان عليه السلف. و قبل أن نحقق مهمتنا أضرموا النار في الحياة، و ها هم بعد أن خرجت فرنسا يخربون علية المدن، و يخرجون إلى الريف ليقضوا على ما تبقى من حياره و أشرافه و صالحيه (1).

و نجده يواصل الخطاب نفسه بعد حوالي ثلاثين سنة كما لو أنه يريد استكمال خطابه في "الزلزال1973" فيخاطبنا بعد ما ينيف عن الثلاثين سنة في روايته "الولي الطاهر يعود على مقامه الزكي1994" متحدثا عن حاضره المؤلم:" فالزمن الذي نحن فيه لم يبق أحد على ما كان عليه، العزيز ذل، و الذليل عز، و الغريب صار صاحب الدار "(2).

إنه خطاب هارب من جحيم زمن واقع و لا جئ مستجير بزمن أصيل بات ذكرى للاحتفال و التغني. إنه الاتجاه نفسه الذي يسلكه خطاب الزمن عنه "الأعرج واسيهين"، لكأنه اجتمع مع "الطاهر وطار" في جلسة واحدة، و قاسمه الموضوع و الشعور الذي اتخذ عندهما نفس الحركة و المسار، و ها هو واسيني ينعي ذلك الزمن الجليل الذي ولّى: " ذهب الذين كانت قلوبهم واسعة سعة البحر (...) ذهب الزمن الذي كان المرء فيه يأكل قطع خبز صغيرة سمراء و ينام، و يأكل اليوم الواحد فيهم مدينة بأكملها و يطلب المزيد "(3).

و ضمن المنحى نفسه الذي يقارن فيه الروائيان زمن النعمة الأصيل الذي كان و زمن زوال النعمة و حلول النقمة الذي حاق بالبلاد في العصر الحاضر تنضم اليهما أحلام مستغانمي في تلك الجلسة التي تتغنى بأزمنة و تلعن أحرى، فنجد خالد

الطاهر وطار: الزازال. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية- الجزائر (د-ط)  $\frac{(1)}{(1)}$ 

<sup>(2) -</sup> الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (د-ط) - الجزائر 2004 ص 64.

<sup>(3) -</sup> الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص38.

بن طوبال بطل رواية ذاكرة الجسد يخاطب نفسه و مقارناً وضعه في مفترق الأزمنة الجميلة و الموحشة، فيقول متذكراً زمن القداسة: " في سنوات الأولى للاستقلال .. وقتها كان للمحارب هيبته و لمعطوبي الحروب شئ من القداسة.. كنت تحمل ذاكرتك على جسدك و لم يكن ذلك يتطلب أي تفسير .

اليوم و بعد ربع قرن أنت تخجل من ذراع بذلتك الفارغ الذي تخفيه بحياء في جيب سترتك، و كأنك تخفي ذاكرتك الشخصية و تعتذر عن ماضيك لكل من لا ماضي له"(1). ثم ينسحب من هذا الزمن معلناً براءته منه و تنصله من دنسه:"ليس هذا الزمن لك، إنه زمن لما بعد الحرب، للبدلات الأنيقة و السيارات الفخمة، و البطون المنتفخة"(2).

ثم تشير إلى ذلك الفصم الزمني بين ما كان و ما هو كائن:

" لقد انتهى ذلك الزمن الوديع في خيباته، جاء زمن السجون..الموت المباغت..الاغتيالات الملفقة "(3).

كأن الزمن في هذه الخطابات قد انشطر إلى زمنين نقيضين: زمن مجيد أثير يستحق البكاء و التـذكر و حتى اللواذ إليه، و زمن موحش متجهم يثير النـفور و التطير من شره، و يحيل كلاهما إلى زمن ثالث هو المستقبل الضنين الذي يبدو في الخطاب الروائي وليداً مشوه الخلقة مظلم الملامح، يتصوره كل روائـي في رؤيـاه حلماً كابوسياً مفزعاً، و لأن الأمر يتعلق بالرؤيا و ليس بالرؤية، يغـدو الزلـزال نفسه إحساساً وجدانياً أكثر منه ظاهرة طبيعية، و ها هو عميد روائيـي الجزائـر يشرح لنا الهوية الرؤيوية للزلزل قائلا: قبل أي وصف: "الزلزال إحساس، يتقدم أو يشاخر أو يأتي في حينه، بالباي أحس به، نينو أحس به، سعدان يحس به. و

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي:  $^{(1)}$  ذاكرة الجسد ص 84-85.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> - نفسه ص 73. <sup>"</sup>

<sup>(3)-</sup> أحلام مستغانمي: فوضى الحواس، منشورات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية -ANEP الجزائر الطبعة .13 المرابعة .13

# أنا أنتظره "(1).

و حينما يصبح هذا الإحساس رؤيا يتمثلها الروائي يقص علينا "الطاهر وطار" رؤياه المأساوية التي تحكي كابوساً مفزعاً لا يراه إلا بطل نكادي كـ"بو الارواح" حينما يروي لنا ما يختمر في المستقبل من حالة الزلزال الذي ينتظره: " في حالة حدوث الزلزال ستكون هذه الطرقات و هذه الساحات أخاديد و شقوق عظيمة"(2).

و يروي أيضاً " في حالة الزلزال تتحول هذه الساحة إلى بالوعة تدفع غرباً و شمالاً إلى سيدي مسيد و تدفع شرقاً و جنوباً إلى سيدي راشد"(3).

و يروي في مقطع آخر لهذه الصورة الزلزالية المفزعة عن المستقبل القريب: "بعد لحظات يذوب الجزء الغربي، يلجأ الناس إلى الجزء الشرقي فينعدم التوازن و ينحدر بدوره، تنقلب الصخور على بعضها مختلطة بالعظام و اللحم و الحم، و الزيت و السكر و الصابون و السميد، تنفجر قوارير الغاز و تختلط خيوط الكهرباء و ترتفع ألسنة النار إلى عنان السماء ممزوجة بالغبار و الدخان، تنتهي حكاية مدينة فاجرة آثمة لا يشتغل الناس فيها سوى بسرقة بعضهم البعض و بالزني "(4).

و يواصل سرد حكاية اللعنة المحدقة: "حين تتحرك الصخرة، حين يحدث الزلزال المهول، يهوي خزان البترين إلى وادي الرمال و يصب فيه بترينه لتشتعل النار متمكنة في كل مدخرات قسنطينة مرتفعة إلى السماء (...) سيدي راشد يمتص الجزء الأسفل من المدينة، و سيدي مسيد يمتص الجزء الأسفل و لن يبقى إلا ما كان مسطراً على الورق من تاريخ، أو في اللوح المحفوظ من آثام "(1).

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: **الزلزال** ص92.

<sup>(2)</sup> \_نفسه ص 55.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>ـ نفسه : ص 57. <sup>(4)</sup>ـ نفسه: ص 88-88.

<sup>-</sup> عصد على 60-راق. (1)- الطاهر وطار : ا**لزلزال:** ص 104.

و هاهو يحلم بتحقق دعوته المشؤومة: "عندما يقبل سيدي راشد وعدي و يستجيب لدعوي مختاراً الحل الثاني يلتئم الأخدود العظيم و ينسد مجرى الوادي، يقوم سد مأرب، يتجمع الماء و يتجمع، و يصعد و يصعد، تقدوي الأشحار و تتذاوب المباني الطينية، تفتك الأكواخ، يمتلئ الجرف و يحدث الطوفان"(2).

و عند حدوث الطوفان و تزلزل الأرض زلزالها يرى" الناس يركضون، الناس يتكورون، مع الصخور، حثث الأطفال تتحول إلى شرائح، قوارير الغاز تنفجر خزان القمح يذوب، البترين يسيل، النيران ترتفع، ألسنة اللهب تتعالى، الجسر يبتعد، الصراخ يصل إلى هنا (...) الأحدود يمتلئ، سيدي مسيد يختفي، باردو ينمحي، مزبلة بولفرايس تتصل بباقي المزبلة، الأرض تستوي، قسنطينة لم تكن "(3).

و يعد أقوى خطاب مستقبلي هو الخطاب القرآني المنذر بقيام ساعة الزلزلة في الآية الكريمة: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّاً أَرْضَعَتْ وَ تُضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلُ الكريمة : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ وَ تُضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلُ حَمْلُهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارى وَ مَا هُمْ بِسُكَارى ... ﴾ (4). حيث تمتد هذه الآية مكتملة حينا و متصرفاً فيها أحياناً أربع عشرة مرة، مما يوحي بقوة الوعيد الذي يحاكي الوعيد الإلهي من جهة و القوة التعبيرية التي تجعل من هذه العبارة (الآية) مؤشراً أسلوبياً مبأراً و مركزاً، بل أكثر من ذلك خطاباً مهيمناً على النص الروائي مؤشراً أسلوبياً مبأراً و مركزاً، بل أكثر من ذلك خطاباً مهيمناً على النص الروائي بأسره إن لم نقل إنه يمتد إلى بقية روايات الأزمة مانحاً إياها خطابه، و مستبصراً بخسها المأساوي في آن. و هذا ما تكشفه بنية الخطاب الروائي لمرحلة التسعينيات الذي تمثلنا عنه إضافة إلى "الطاهر وطار" بنظيريه "الأعر ج واسيني" و "أحدام مستغانمي".

.135 ص نفسه:  $-^{(2)}$ 

<sup>-180</sup> نفسه ص -(3)

<sup>(4)</sup> \_ القرآن الكريم، رواية حفص بن عاصم. سورة الحج - الآية الثانية.

و ها هو "الأعرج واسيني" يخبرنا عن رؤيته هو الآخر فيقول: "حزن كبير يتجشأ في الداخل كالسرطان، "الميزيريا، السيدا و الزطلة، الطاعون قادم في الطريق يا حبيبي يأتي مع الفقر و البؤس عام الفتنة الكبرى، إني أراه ألمسه برؤوس أصابعي "(1)، و ها هو يرى بوادر حلول النقمة فيروي: "إني أرى الغيمة تأكل الغيمة، و الحية تأكل الخيمة، و الحية تأكل النعجة "كل النعجة"(2).

أما "أحلام مستغانمي" فتروي لنا كابوسها الزلزالي كما لو ألها حلمت بالكابوس نفسه الذي رآه "الطاهر وطار" و ربما جاء هذا الشبه لكولهما يتقاسمان الحديث عن نفس المدينة، فتخاطبنا في رواية ذاكرة الجسد قائلة: "...و كأني أقف على الصخرة الشاهقة لأرقص وسط الخراب بينما جسور قسنطينة الخمسة تتحطم و تتدحرج أمامي حجارة نحو الوديان "(3)، و تواصل في روايتها الثالثة "عابر سرير" رواية ذلك الكابوس الذي يحايث المستقبل و يخنقه "كان حلماً مزعجاً (...) ذلك الحلم الذي كنت أرى فيه نفسي: ما هممت باجتياز جسر من جسور قسنطينة إلا و صاح بي الناس على جانبيه ألا أفعل .

كان الناس يهربون أشياءهم من بيوهم البائسة المعلقة على المرتفعات، صارحين بمن لا يدري أن الأرض تترلق و أن الجسور جميعها ستنهار، و الجميع مذعورون لا يدرون أي جسر يسلكون للهروب من قسنطينة "(4).

و هذا التشاكل البنيوي، و التناغم الإيقاعي للخطاب المأساوي لم يتمظهر فقط على صعيد الرؤيا و الإحساس، بل على مستوى التقسيم المورفولوجي للزمن أيضاً.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام: ص 38.

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  الأعرج و اسيني : شرفات بحر الشمال. منشورات دار الفضاء الحر الجزائر. ط 1-2001 . ص 202.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  أحلام مستغانمي:  $\dot{\epsilon}$  الكرة الجسد : ص 394.

<sup>(4)</sup> \_ أحلام مستغانمي : عابر سرير - منشورات ANEP الجزائر الطبعة الثالثة 2003 ص253.

# 2- التقسيم الزمني للخطاب المأساوي:

لا يختلف تقسيم الخطاب المأساوي عن التقسيم البنيوي الثلاثي للزمن، مسن ماض و حاضر و مستقبل، فنجد أنفسنا نتبع خطاب الرؤيا الذي صاغه الطاهر وطار كإحساس مأساوي يسري لدى من يحس به مسرى الزمن الثلاثي حينما يقول: "الزلزال إحساس، يتقدم أو يتأخر أو يأتي في حينه"(1): فكلمة ((يتقدم)) تشير إلى حالة الماضي القديم قبل زمن النص، و كلمة ((يتأخر)) تشير إلى المستقبل القادم بعد زمن النص. أما كلمة ((يأتي في حينه)) فتشير إلى زمن النص الذي يتكلم فيه الروائي. و هنا نتأكد بأن بنية الخطاب مشاكلة تماما للمسار الزمين الثلاثي، الذي يملي علينا تقسيما ثلاثيا بدوره للخطاب الخطيئوي، سيتبع في هذا المخطط العناصر التي أفضت إليها الترسيمة الزمنية السابقة:

| تصور حلول النقمة- المستقبل | زمن فقدان النعمة - الحاضر - | زمن النعمة الذي ولّى- الماضي- | الروائي |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|
| - في حالة حدوث الزلزال     | - أضرموا النار في الحياة، و | - نعمل بــدافع العروبــة و    | الطساهر |
| ستكون هذه الطرقات و        | ها هم بعــد أن خرجــت       | الدين و بضمير العربي الحــر   | وطار    |
| هذه الساحات أخاديد و       | فرنسا يخربون علية المدن، و  | إلى جانب بن باديس و أهل       |         |
| شقوق عظيمة.                | يخرجون إلى الريف ليقضوا     | الفضل و العلم من صحابته و     |         |
| -الناس يركضون،الناس        | علی ما تبقی من خیاره و      | تلامیذه، کنا نعمر و لا        |         |
| يتكورون، مع الصخور         | أشرافه و صالحيه.            | نخرب، نعمر الألسنة بلغـــة    |         |
| قوارير الغاز تنفجر، حــزان | - العزيز ذل                 | الضاد و لغة القرآن الكـــريم، |         |
| القمح يذوب، البترين يسيل،  | - الذليل عز<br>-            | نعمر الأفئدة بالدين، و        |         |
| النيران ترتفع، ألسنة اللهب | <i>J. O.</i>                | بالحديث و السنة و ما كان      |         |
| تتعالى،الجسر يبتعد، الصراخ |                             | عليه السلف.                   |         |
| يصل إلى هناالأخدود         |                             | عبيه السلف.                   |         |
| يمتلئسيدي مسيد يختفي،      |                             |                               |         |
| باردو ينمحي قسنطينة        |                             |                               |         |
| ذابت،قسنطينة لم تكن.       |                             |                               |         |
|                            |                             |                               |         |

<sup>(1)</sup> الطاهر وطار: **الزلزال،** ص 92.

| -الميزيريـا، السـيدا و       | - يأكل اليــوم الواحــد    | - ذهب الذين كانت قلوبمم    | الأعرج   |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| الزطلة، الطاعون قادم         | فيهم مدينة بأكملها و       | واسعة سعة البحر() ذهب      | واسيني   |
| () مسع الفقسر و              | يطلب المزيد.               | الزمن الذي كان المرء فيــه |          |
| البؤس()إني أراه ألمسه        |                            | يأكل قطع خبز صغيرة سمراء   |          |
| بأصابعي .                    |                            | و ينام.                    |          |
| -إني أرى الغيمة تأكــل       |                            |                            |          |
| الغيمة، و الحيــة تأكـــل    |                            |                            |          |
| الحية، و النعجـة تأكــل      |                            |                            |          |
| النعجة.                      |                            |                            |          |
| - و كأني أقـف علـي           | -اليوم و بعد ربع قرن أنت   | - في ســــنوات الأولى      |          |
| الصخرة الشاهقة لأرقص         | تخجل من ذراع بذلتــــك     | للاستقلالوقتــها كـــان    | أحلام    |
| وسط الخراب بينما جسور        | الفارغ الذي تخفيه بحياء في | للمحارب هيبته و لمعطوبي    | مستغانمي |
| قسنطينة الخمسة تتحطم و       | حیب سترتك، و كأنــك        | الحروب شئ من القداســــة   |          |
| تتدحرج أمامي حجارة           | تخفي ذاكرتك الشخصية و      | كنت تحمل ذاكرتك علىي       |          |
| نحو الوديان.                 | تعتذر عن ماضيك لكل من      | حسدك و لم يكن ذلك          |          |
|                              | لا ماضي له.                | يتطلب أي تفسير.            |          |
| - الناس يهربون أشياءهم       | -إنه زمن لما بعد الحـــرب، | - لقد انتهى ذلك الزمن      |          |
| من بيوتهم البائسة المعلقـــة | للبدلات الأنيقة و السيارات | الوديع.                    |          |
| على المرتفعات، صارحين        | الفخمة، و البطون المنتفخة. |                            |          |
| بمن لا يدري أن الأرض         |                            |                            |          |
| تتزلق و أن الجسور جميعها     | - جاء زمن                  |                            |          |
| ســــتنهار، و الحميـــع      | السجونالموت                |                            |          |
| مذعورون لا يـــدرون أي       | المباغتالاغتيالات الملفقة. |                            |          |
| حسر يسلكون للــهروب          |                            |                            |          |
| من قسنطينة.                  |                            |                            |          |
|                              |                            |                            |          |

يلوح الزمن الراهن إذا ما قارناه بالزمن الماضي المقدس الملجوء إليه زمناً موبوءاً أو بالأحرى ملعوناً في نظر روائيينا. و اللعنة بما هي "طرد من الرحمة"، أو "زوال لنعمة سابقة" يفترض أن تكون معروفة الأسباب و المعطيات اليتي قادت إليها، فأوجبت حدوث الزلزال.

أي أن السؤال الذي يفترض طرحه هو سؤال الخطيئة التي قادت إلى حلول اللعنة.

قد لا يطول بنا التفكير و نحن نقرأ الخطاب الروائي للطاهر وطار، و خاصة روايته "الزلزال" التي سبقت مرحلة التسعينيات بما ينيف عن ربع قرن. إذ حمّلها الروائي الأسباب التي رآها خليقة بأن تزلزل هذه الأرض بأهلها. حينما يحكي عن زمن صنفناه في دراستنا فضاءً خطيئوياً يواكبه خطاباً إدانيا من لدن البطل بوالارواح النذير بالزلزال.

# 3- ملامح الخطاب الإدابي للزمن- الشكل و المقومات:

# أ- الشكل:

إذا بدأنا برواية الزلزال وجدناها تنطلق من خطاب إداني صارخ في وجه ورثة الجزائر المستقلة، و تنذر بحدوث زلزال مهلك لهذه الأمة الآثمة، بل و تستشعر الوقوع الوشيك للعنة الإلهية، فينطلق من هذه الرواية و تحديداً من شوارع قسنطينة شارعاً شارعاً، و من حسورها حسراً حسراً صوت البطل بولرواح يدعو على سكنتها بالزلزال العارم و بقطع دابرهم، آملا ميلاد جيل جديد طاهر لا دنس فيه.

إذن يمكننا تأسيس فرضيتنا على أن زمن الأزمة، بما هو زمن حلول الزلــزال و اللعنة، ليس سوى وليدٍ شرعيٍ لزمن سابق عليه هو زمن الخطيئة الذي تصــوره الروايات و خاصة رواية الزلزال.

و هذا هو الأمر الذي استشعره الطاهر وطار فبعث لنا بمخلوق ناقم على حيل الاستقلال محدث النعمة، حيث لاحت له أمارات توجب حلول اللعنة. فنادى بوالارواح حاشراً في أزقة قسنطينة التي بدت في صورتها لديه تلك المدينة

الأسطورية الآثمة: "سدوم"(1) مطلقاً خطاباً إدانيا يتصادى في فضاء مأساوي قــاتم نقترح تسميته ب: "الفضاء السدومي" الذي ساهم بصورة مباشرة في بعث الخطاب الإدابي الذي يعكسه ذلك الوابل من الدعوات المهلكة كلما رأى البطل مناكر القوم تتفاقم.

و هذا هو الشكل الذي وجدناه سائراً لدى بقية الروائيين، الذين استنبتوا خطاباً إدانياً من صلب فضاء الخطيئة الذي استشرى في جسد الأمة في زمن ليس سوى للخطيئة و الإثم.

### ب -المقومات

نلاحظ ها هنا انقسام الفضاء الخطيئوي و معه الخطاب الإدابي إلى ثلاثـة أقسام متمايزة:

3- موجبات اللعنة (الخطايا).

4- الدعاء باللعنة (الزلزال)

5- تصور حلول اللعنة (فضاء الرؤيا).

و سنجد بأن الرؤية و الإحساس المأساوييين منقسمان إلى فضاءات ثلاثة، و هو ما وضعنا إزاء خطاب مأساوي ثلاثي الأبعاد تبعاً للترسيمة الزمنية التي تحكم الخطاب:

. يقول الشيخ بوالارواح:

"قسنطينة الحقيقية انتهت. أقول زلزلت زلزالها. لم يبق من أهلها أحد كما كان. أين قسنطينة بلباي و بلفقون و بن جلول. و بن تشيكو. و بن كراره زلزلت زلزالهـا. زلزلت زلزالها. و حل محلها بوفناره و بوالشعير و بو الفول و بوطمين و بو كــل الحيوانات و النباتات.

<sup>(1) -</sup> سدوم مدينة قوم لوط عليه السلام المذكورة في كل النصوص الدينية بأنها مدينة غارقة في الآثام و المعاصى بفعل أهلها الذين عاثوا فيها فساداً و حاقت بها و بهم لعنة الله، فشاعت في التاريخ رمزاً للمدن الآثمة، بأفعال أهلها.

لكن زلزال هذه المرة كبير. كبير جداً سيشمل الداخل و الخارج سيكون كما وصفه سبحانه جل و علا"(1).

ليصب عليهم بوالارواح وابلا من الدعوات بالهلاك، متمنياً حلول لعنة والزلزال، و زوال النعمة: أرحها من الرعاع الذين يدنسونها بأبدانهم النجسة و بأفعالهم المنكرة، سلط عليهم ﴿طَيْراً أَبَابِيْلَ تَرْمِيْهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجّيِلْ ﴿(2) ابدأ من الأسفل واصعد إلى قلبها و طهره (...) سلط الخصي على رجالهم، و العقم على نسائهم، حتى ينقرض نسلهم (3).

و يواصل بو الارواح طريقه موزعاً اللعنات على الجميع:" قابله مقهى معلق في الطابق الأول، ينبعث منه ضجيج اللاعبين، و دقات الحجر، و تمتم عندما قرأ على لافتته عبارة (مقهى الانشراح).

- لا شرح الله لكم صدرا "(<sup>4)</sup>.

"كل يوم يمنعون مقهى من بيع الخمر، فيهجرها صاحبها و زبناؤها، الشعب يشرب، و الشعب يبيع، و الشعب لا يرى مانعاً (...)

- ليفعلوا ما يشاؤون، فالكمية المشروبة ستظل تشرب إلى يوم القيامة .

- تشربون **((**الرهج**))**. <sup>(5)</sup>

و ها هو يرد على أحد أبناء الشارع الشاردين عندما قال له هذا الأخير:

" بابا هيا تمسيحة أو تلميعة لحذائك. (...)

دينار فقط يا عمى، تمسيحة متقنة.

أعاد الصبي عرضه. ابتسم الشيخ عبد الجيد بوالارواح ابتسامة ذابلة، سرعان ما تحولت إلى تكشيرة، عندما تقدم الصبي منه، و زمجر:

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: **الزلزال** ص 20.

<sup>(2) -</sup> القرآن الكريم سورة الفيل، الآية: 3- 4.

<sup>(3) –</sup> الطاهر وطار: ا**لزلزال** ص 36.

<sup>.37</sup> فسه ص $^{(4)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> – نفسه: ص 38.

- مسحكم الله من أرضه الطيبة يا نسل الإثم و الرجس. "(1) و يبدو أن لديه أسبابه التي يراها كافية و موجبة للعنة:

"قضوا على الكسابين الذين بارك الرسول في عملهم و أحلوا محلهم الزرناجية و الطبالين.

يا جهنم افتحي أبوابك وابتلعيهم واجعليهم وقوداً أبدياً لك.(...)

يا سيدي راشد يا صاحب البرهان استجب لدعوة الحضري في مقهي النجمة: حركها بمم و بمنكرهم و فسقهم ... "(2).

و أجاب حلاق عندما سأله هذا الأحير:

"- ألست من الاتحادية ؟ (...)

قال الشيخ بوالارواح في صرامة ثم تمتم:

- لا وحد الله لكم شملا، و لا أبقى لكم سمعاً. تركتم الرعي و الخماسة، و أشغال الحلفة و الصبار، و حفظتم ألحان الشياطين، و اقتحمتم المدن تغوون النساء و الرجال بالفجور و المنكر "(3).

و يواصل صب جام غضبه على فئات المحتمع نساءً و أطفالاً:

"...كل نافذة عامرة بامرأة تطل.

بقرات إبليس لا يليق لهن إلا الكهوف و المغاور.

الأطفال هنا كثيرون. كثيرون جداً، كالجراد.(...)

يا نسل السوء يا بذور الشر سلط الله عليكم وباء الطاعون. و زلزلت بكم قسنطينة، وابتلعكم وادي الرمال. "(4)

"اللهم لا تبارك لهم في تجارة أو سعي، واقطع دابرهم..."(5).

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: **الزلزال**: ص 48.

<sup>(2) –</sup> نفسه: ص 63.

<sup>.64</sup> ص : ص  $-^{(3)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> – نفسه: ص 94.

<sup>.119</sup> - نفسه : ص - نفسه

و يعود مرة أخرى إلى النص القرآني و يستعير دعوة سيدنا نوح عليه السلام على قومه ليختم بها خطابه الإداني: ﴿ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِيْنَ دَيَّاراً، إِنَّكَ وَلاَ يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ [أنُك وَلاَ يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ [1].

و حينما ننتقل إلى "الأعرج واسيني" نجده يحذوه في ذلك الخطاب الإداني الذي يتمثل اللعنة المزلزلة بعد أن يسرد موجبات وقوعها و أشراط حلولها بجده الأمة: "إننا نعبر عصراً منقرضاً في هذه المدينة التي أصبح فيها الباعة الجوالون، و تجار الشنطة و الترابندو سادة الأزقة و الشوارع، و الأطفال الشحاذون. النساء الواقفات في الزوايا. الطاعون قادم في الطريق .. مع الفقر و البؤس. إني أراه ألمسه برؤوس أصابعي "(2).

و في رواية أخرى نجده يواصل الخطاب الإداني نفسه لزمن الخطيئة: "هذا الزمن لا يستحق أن يكون على الأرض و لا أناسه، فالناس يشبهون زماهم، و خيامهم، و بيوهم، و حيواناهم، و عويلهم، البلاد مشات و تاهت في واد حامل، و تشد في عود راشي، و الناس شي يبكي و شي يهول، و أنا نقول وينكم يالغاشي، إني أرى الغيمة تأكل الغيمة، و الحية تأكل الحية، و النعجة "(3).

و ها هي "أحلام مستغانمي" تتلوهما في درب الخطاب الخطيئوي الذي ينبئ بقدوم الزلزال نكالا بما اقترفناه من خطايا: "لم ينته زمن الــزلازل، و مــا زال في عمق هذا الوطن حجارة لم تقذفها البراكين بعد"(4) و تواصل خطابها الناقم و هذه المرة على يد البطل خالد بن طوبال: "ليس هذا الزمن للصقور و لا للنسور إنه زمن للطيور المدجنة التي تنتظر في الحدائق العمومية!"(5)، و ذلك لســبب بسـيط

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: **الزلزال**: ص 135. و الآيتان من سورة نوح 28-29.

<sup>(2)</sup> \_ الأعرج واسيني: سيدة المقام: ص 38.

<sup>(3)</sup> \_ الأعرج واسيني: **شرفات بحر الشمال**. ص202.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  – أحلام مستغانمي : ذاكرة الجسد ص 281.

<sup>(5)</sup> نفسه، ص 229 – نفسه

يكمن في الزمن المتسيب البليد الذي تصفه الكاتبة على لسان بطلها حينما يصف زمنه قائلا: "...هذا زمن حقير. إذا لم ننحَزْ فيه إلى القيم سنجد أنفسنا في خانة القاذورات و المزابل"(1).

إنه زمن تجهمت فيه المدن الأليفة لأبنائها البررة، و ها هو بطل ذاكرة الجسد يصف بلدته التي أصبحت اليوم" تدخل المخبرين و أصحاب الأكتاف العريضة و الأيدي القذرة من أبواها الشرفية و تدخلني مع طوابير الغرباء و تجار الشنطة و البؤساء"(2) لتأتي الدعوة بالسقوط على هذه المدن و أزمنتها الرمادية، فيرفع البطل خالد يديه كما رفعهما قبله بوالارواح و حسيسن فيقول خالد على إثرهما" فلتسقطي قسنطينة .. هذا زمن السقوط السريع"(3).

و من هنا يبدأ طريق اليأس المفتوح أمام البطل الذي تقوض فيه أي أمل في المستقبل فيقول: " في الحقيقة أصبحت عندي قناعة بانعدام الأمل. كان القطار يسير في الاتجاه المعاكس، و بسرعة لم يكن ممكناً معها أن نفعل شيئاً.. أي شئ، غير الذهول وانتظار كارثة الاصطدام (4).

و عند حدوث الاصطدام ينكص البطل خالد بن طوبال على عقبيه لا عنا أعداءه على لسان أخيه المتوفي (حسان) الذي لو كان حياً يرى هذه الأباطيل التي يصنعها أبناء بلده ببعضهم "لقال أيها القوادون..السراقون..القتلة..لن تسرقوا منا دمنا أيضا "(5).

و يمكن أن نعاين بصورة أدق تمفصل الخطاب الإداني عن فضائه الخطيئوي الذي أفرزه داخل المجتمع الروائي في هذا المخطط الذي يقابل فيه كل فضاء خطيئوى بخطابه الإداني الذي يجتثه.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد: ص 381

يون = (2) نفسه، ص= (2)

<sup>(3) –</sup> نفسه، ص : 217

<sup>(4) –</sup> نفسه ،ص : 384

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> – نفسه، ص:395.

| الخطاب الإداني الاجتثاثي للخطيئة                | الفضاء الخطيئوي الموجب للعنة              | الروائي |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| - "أرحها من الرعاع الذين يدنسونها بأبدالهم      | - أين قسنطينة بلباي و بلفقون. و بــن      | الطاهر  |
| النجسة و بأفعالهم المنكرة، سلط عليهم ﴿ طــيراً  | حلول .و بن تشیکو و بن کراره زلزلت         | وطار    |
| أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ابدأ من هنا        | زلزالها. زلزلت زلزالها. و حــل محلــها    |         |
| من الأسفل واصعد إلى قلبها و طهره() سلط          | بوفناره و بوالشعير و بو الفول و بوطمين    |         |
| الخصي على رجالهم، و العقم على نسائهم، حتى       | و بو كل الحيوانات و النباتات.             |         |
| ينقرض نسلهم.                                    |                                           |         |
| - لا شرح الله لكم صدراً.                        | - قابله مقهى معلق في الطابق الأول،        |         |
|                                                 | ينبعث منه ضجيج اللاعـــبين، و دقـــات     |         |
|                                                 | الحجر (…)(مقهى الانشراح).                 |         |
| <b>-</b> تشربون <b>((</b> الرهج <b>))</b>       | - كل يوم يمنعون مقهى من بيع الخمـــر،     |         |
|                                                 | فيهجرها صاحبها و زبناؤها، الشعب           |         |
|                                                 | يشرب، و الشعب يبيع، والشعب لا يرى         |         |
|                                                 | مانعاً ()                                 |         |
|                                                 | ليفعلوا ما يشاؤون، فالكميــة المشــروبة   |         |
|                                                 | ستظل تشرب إلى يوم القيامة.                |         |
| - مسحكم الله من أرضه الطيبة يا نســـل الإثم و   | - " بابا هيا تمسيحة أو تلميعة             |         |
| الرجس.                                          | لحذائك.()                                 |         |
|                                                 | دينار فقط يا عمي، تمسيحة متقنة.           |         |
|                                                 | أعاد الصبي عرضه. ابتسم الشيخ عبد          |         |
|                                                 | المجيد بو الارواح ابتسامة ذابلة، سرعان ما |         |
|                                                 | تحولت إلى تكشيرة، عندما تقدم الصبي        |         |
|                                                 | منه، و زمجر.                              |         |
| - يا جهنم افتحي أبوابك وابتلعيهم واجعليهم       | - قضوا على الكسابين الذين الذين بارك      |         |
| وقوداً أبدياً لك.() يا سيدي راشد يا صاحب        | الرسول في عملـهم و أحلــوا محلــهم        |         |
| البرهان استجب لــدعوة الحضــري في مقهــي        | الزرناجية و الطبالين.                     |         |
| النجمة: حركها هم و بمنكرهم و فسقهم.             |                                           |         |
| - لا وحد الله لكم شملا، و لا أبقى لكم سمعـــاً. | - ألست من الإتحادية؟                      |         |
| تركتم الرعي و الخماسة، و أشــغال الحلفــة و     |                                           |         |

الصبار، وحفظتم ألحان الشياطين، و اقتحمتم المدن تغوون النساء و الرجال بالفجور و المنكر. - بقرات إبليس لا يليق لهـن إلا الكهـوف و - كل نافذة عامرة بامرأة تطل. المغاور..يا نسل السوء يا بذور الشر سلط الله عليكم وباء الطاعون.و زلزلت بكم قسنطينة، وابتلعكم وادي الرمال. - إننا نعبر عصراً منقرضاً في هذه المدينة | - الميزيريا، السيدا و الزطلة، الطاعون قادم في الأعرج التي أصبح فيها الباعة الجوالون، و تحار الطريق يا حبيبي يأتي مع الفقر و البؤس. عام واسيني الشوارع، و الأطفال الشحاذون، و ماسحوا زجاج السيارات و النساء الواقفات في الزوايا(...) حزن كبير يتجشأ في الداخل كالسرطان. - هذا الزمن لا يستحق أن يكون على - إني أرى الغيمة تأكل الغيمة، و الحية تأكل الأرض و لا أناسه (...) البلاد مشات و الحية، و النعجة تأكل النعجة. تاهت في واد حامل، و تشد في عود راشي. - لم ينته زمن الزلازل، و ما زال في عمق | -فالتسقطي قسنطينة.. هـــذا زمــن الســقوط أحلام هذا الوطن حجارة لم تقذفها الـبراكين السريع. مستغانمي - ليس هذا الزمن للصقور و لا للنسور | - في الحقيقة أصبحت عندي قناعة بانعدام الأمل غير الذهول وانتظار كارثة الاصطدام. الحدائق العمومية! - تدخل المخبرين و أصحاب الأكتاف | - أيها القوادون .. السراقون.. القتلة .. لـن العريضة و الأيدي القذرة من أبواها تسرقوا منا دمنا أيضا. الشرفية و تدخلني مع طوابير الغرباء و تحار الشنطة و البؤساء.

# ثالثا- الخطاب المأساوي و مُصادرة الأزمنة: 1 - مصادرة الماضي:

إن النسق البنيوي في رواية التسعينيات، الذي يصل الماضي بالحاضر و يصل هذا الأخير بالمستقبل، يتجلى نسقاً مأساويا تنسجه أحداث التاريخ التي يتعين الزمن فيها كائنا مأساوياً يمثل "المأساوي" فيه جسراً واصلا بين أجيال متعاقبة، تتوارث مأساها كما تتوارث مجدها . و قد كرس الوعي الروائي بهذه الحقيقة عنصر المأساة كياناً سرمدياً يخترق الأحقاب و الأجيال، و يصلها ببعضها في وحدة نسقية وسبية تبرر الحاضر بالماضي و تبرر المستقبل بهما.

فلا عجب أن نلفي الحاضر المتجهم مسخاً تاريخياً و ليداً لماضٍ أشد تجهماً، و يشتركان معاً في اختطاط ملامح مستقبل لا يقل شؤماً عنهما. كونه الوليد الشرعى و الوريث الوحيد لسابقيه.

لذلك يشرع روائيو التسعينيات بهدم معالم الأزمنة كلَّ بمعوله كما لو كانت هذه الأزمنة تحمل لعنة ما ستسقي آخر أبناء هذا الشعب بكأس الأول. أي أن ما بدا لنا أثيراً من أزمنة الماضي يسفر في زمن لاحق عن زيف هذا الظن فينكشف الحلم الأثير القديم على كابوس مرعب جديد، فيتنصل الروائي جملة و تفصيلا من هذا الزمن الماضى الذي كان مدعاة للافتخار، فصار بؤساً تاريخيا مبرماً لا شفاء منه.

و لعل "الطاهر وطار" قد أدرك هذه النتيجة حينما خاطبنا في رواية الشمعة و الدهاليز بقوله" ..الماضي البعيد و القريب يتوجب الانسلاخ منه بكل ما فبه تماماً مثلما يفعل الثعبان و هو يتخلص من جلده"(1).

أما ما يهرب منه فهو زمن يصوره "الطاهر وطار" جحيماً خالصاً، أدين بــه الجزائري منذ الاستقلال، فصار الماضي جحيماً يطارده و كابوساً يفزعــه كلمــا التفت إلى الوراء:" ..دهر كامل من الحرمان و الشقاء، سبع سنوات مــن الحــزن الضروس (...) .

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص46.

الجزائري لو أراد اليوم أن يلتفت إلى الوراء لَلَزِمَهُ توقف كامل، فهذا الوراء جبل و كتـــل مـــن الآلام و الجـــراح و المتاعـــب، مــن البطــولات و الانخـــذالات و الانكسارات (1).

و هو الثقل نفسه الذي أحس به "الأعرج واسيني" بدوره، إنه ثقل السنوات الدموية التي يحملها كل جزائري بداخله: "كلنا يحمل في الدماغ رصاصات بل عبارات مدفعية تحمل حزناً بثقل القرون التي مرت بجفاف مدقع لم نرث منها إلا كيف نموت "(2).

هكذا يتجلى الماضي الكابوسي الذي أصبح الجزائري يعطف عليه كل حسراته خيباته حتى تلك التي كابدها في العشرية الدموية التي لا يمكن إلا أن تكون امتداداً لمأساته السابقة كما لو كانت رصاصة طائشة من ذلك الزمن الدموي القديم الذي التهم خيرة رجالات هذا الوطن، أو هكذا يصوره "الأعرج واسيني":" ... مثلما ما كان في السابق ذَبْح عبان رمضان و قيل استشهد؟ ذُبِحَ جان سيناك صديقي العزيز... يقتلون وانتهى "(3).

و على إثرهما تنحو "أحلام مستغانمي" منحاها في درء الماضي الموبوء و التاريخ المشؤوم بأسره حتى أصبح مجرد عبور عادي لشهر من الشهور كابوساً يستفز الذاكرة الجريحة و يثير الطيرة من حلوله فتخاطبنا "أحلام مستغانمي" على لسان بطلها خالد بن طوبال فتقول عند ذكر شهر جوان مثلا: " أتدحرج فحاة نحو حزيران ذلك الشهر الذي كنت أملك أكثر من مبرر للشاؤم منه. فقد كان في ذاكرتي ما عدا حزيران 75 ذكريات موجعة ارتبطت بهذا الشهر، آخرها حزيران 17 الذي قضيت بعضه في سجن للتحقيق و التأديب(...)

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 81.

الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص  $^{(2)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – الأعرج واسيني : ذاكرة الماء، ص 147.

أما أول ذكرى مؤلمة ارتبطت بهذا الشهر فكانت تعود إلى سجن (الكدية) الــذي دخلته يوماً مع مئات المساجين إثر مظاهرات 8 ماي 1945 أكثر من سبب و أكثر من ذكرى كانت تجعلني أتطير من ذلك الشهر الذي قضم الكثير من سعادتي على مر السنوات "(1).

على غرار "الطاهر وطار" و "الأعرج واسيني" بات الالتفات إلى الماضي لدى "أحلام مستغانمي" وخزة في ذاكرة الجزائري، و لحظة لسقوط أقنعة الانتصارات الخرافية التي رافقتنا منذ الثورة.

و ها هي "أحلام مستغانمي" تسقط قناعاً مؤلماً آخر من بين أقنعة عديدة غطت مواجع الانتصارات المظفرة فتقول على لسان خالد بن طوبال في حوار داخلي متحسر: "يوم مات أبي لم تزغرد جدتي كما في قصص الثورة الخيالية اليت قرأتها فيما بعد، وقفت في وسط الدار و هي تشهق بالبكاء و تنتفض عارية الرأس مرددة بحزن بدائي ((يا وخيذتي .. يا سوادي.. آه الطاهر أحناني لمن خليتني مردوح عليك طراف))"(2).

هكذا أُسقط الماضي من متاع الجزائري في هذه الفترة الحالكة بعد أن تحول إلى نكد متسلط على الذاكرة يجزها كلما تبدت ملامحه المرعبة لتنفث فيه حسرات و أحزان و حده كان معنيا بها . و ما يفتأ هذا الماضي يتسلل بوخزاته إلى الناكرة حتى دخل في مخيال الجزائري ناقلا عدواه السوداوية من ذلك اللازمن السحيق إلى هذا الحاضر الراهن الذي طاله الدنس فانقلب مأساة خالصة في مرحلة التسعينيات لا تجد لها عزاءً سوى في تاريخها الدموي الجلل.

## 2- مُصادرة الحاضر:

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي : **ذاكرة الجسد**، ص 243.

<sup>207</sup> نفسه: ص  $^{(2)}$ 

يتسلل وباء الماضي المشؤوم مظلماً إلى يوميات زمن الحاضر فينصاع هـذا الأخير متخذاً من المسار الأزموي للتاريخ مرجعاً قدرياً ينغمس في حمأته تارة يعزو إليه فشله تارة أحرى. مفضياً هكذا إلى مآله التراجيدي المحتوم الـذي تصـوره الروايات الثلاث التي تستجير من الحاضر المتخبط في أزماته و اقتتاله بماض يصلح للبكاء أكثر منه للافتخار.

و في هذ المأزق التاريخي يستحيل الخطاب نعياً للراهن و ندباً للوجود المتمزق فيه، و هو ما يقوله "الطاهر وطار" على لسان أحد أبطاله في مرحلة التسعينيات واصفاً لنا صورة حاضره المفجع: "لا صدر اليوم (...) يضع عليه الشعب رأسه و يبكي، كلهم تحولوا إلى تجار و رجال أعمال و مضاربين، إلى شعب عادي بعد أن كانوا طليعة قضوا على كل طليعة أخرى.

إنني V أريد أن أبكي أريد أن أقيم مناحة يشترك فيها كل من بقيت فيه ذرة من العقل (1).

إنه زمن زوال النعمة و حلول النقمة الذي يحدده "الطاهر وطار" بقوله: "ها هنا في زمن الوباء الذي عم، ليس فقط العالم العربي، إنما العالم الإسلامي، زمن صار فيه العرب و المسلمون جنداً للمسيحيين، يحملون أسلحتهم، و يلبسون ألبستهم، و يروجون لعقائدهم "(2).

و يواصل وصف زحف الوباء على ما تبقى من قيم هذا العصر لذي انخرط في أزمنة الرذيلة بقوله: "كالجرب سرت عدوى الفسق و الفجور، و الاستخفاف بكل قيم الأولين. لكن الناس لم يعودوا يحكون جلودهم.

الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> \_ الطاهر وطار : **الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء**، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ENAG الجزائر (د-ط) 2005 ص 21.

أولو الأمر بثوا أجهزة سموها تلفزات، يملأونها بذواقم و ببنات مسلمات عاريات متبرجات، و بما يمدهم به النصارى و يصنعونه هم من أفلام ملأى دعارة و فحشاً (...).

هذا هو عرض الوباء الفتاك الذي ألم بنا"(1).

و يسود نص روايته "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" دعاء يتكرر كاللازمة أكثر من مرة في كل فصل ينادي به الولي الطاهر: "ياخافي الألطاف نجنا مما نخاف". كما لو كان يخشى اللعنة التي حاقت بهذا العصر المحفوف بالمهالك.

و تتأكد أشراط حلول هذه اللعنة حينما يُقِر "الأعرج واسيني" بحلول زمن الموت و يري لنا أطوار معايشته: "إننا نموت بشكل مجتزئ، يموت الفرح تموت الذاكرة، و تنحني الأشواق، ندخل في الرتابة ثم ننسحب، نشيخ بسرعة و بشكل مذهل. شئ ما يتآكل يومياً في داخلنا "(2).

إذن فلا شك أن العلاقة المتوترة بين الإنسان في هذه الفترة و زمنه الله يصفه بأبشع الصفات، هي التي تقف وراء انثيال ذلك الخطاب الناقم بالأساس على زمن الحاضر الذي نقل عدوى الوباء إلى أناسه: "هذا الزمن لا يستحق أن يكون على الأرض، و لا أناسه، فالناس يشبهون زماهم و خيامهم و بيوهم و حيواناهم و عويلهم، البلاد مشات و تاهت في واد حامل "(3).

لذلك تحولت كل معالم البهجة السالفة و طويت صفحتها في الزمن الحاضر الذي يقول فيه "واسيني" بنبرة المنكسر مواصلا اعترافاته بحلول ذلك الزمن الرهيب الذي مسخ فيه كل شئ: "كل شئ اندثر الدنيا لم تعد دنيا، و الناس لم يعودوا أناساً، و السوق لم تعد سوقاً و احنا ماناش احنا "(4).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الطاهر وطار : الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء ص 22.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 235-236.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – الأعرج واسيني: شرفات بحر الشمال، ص 202.

<sup>(4)</sup> \_ الأعرج واسيني: ذاكرة الماع: ص 143.

و لا تحيد "أحلام مستغانمي" عن هذا السياق الخطابي الناقم مصادرة ما تبقى من معالم الزمن الحاضر على لسان بطلها المعطوب خالد بن طوبال و هو يخاطب نفسه معلناً طلاقه من الزمن الحاضر بعدما خسر معركة الماضي: "ليس هذا الزمن لك، إنه زمن لما بعد الحرب، للبدلات الأنيقة و السيارات الفخمة، و البطون المنتفخة "(1). فيرمي بنفسه خارج هذا الزمن الذي لم يعد فيه للمخلصين من أبناء هذا الوطن من مكان: "ليس هذا زمناً للصقور و لا للنسور.. إنه زمن للطيور المدجنة التي تنتظر في الحدائق العمومية "(2).

لا بد إذن من الاعتراف بالهزيمة كما فعل سابقيها، و هو ما حصل فعلا: "لم يعد أمامنا متسع للكذب، لا شئ أمامنا سوى هذا المنعطف الأخير، لا شئ تحتنا غير هاوية الدمار فلنعترف أننا تحطمنا معاً "(3).

أما العلاقة المتوترة بين الكاتبة و الزمن فهي معلنة في كل زاوية من زوايا الخطاب ، فلا تتورع عن شتم زمن الوباء و الرداءة الذي خرج منه أبطالها منهزمين: "هذا زمن حقير إذا لم ننحز فيه إلى القيم سنجد أنفسنا في خانة القاذورات و المزابل"(4).

إنها صورة أخرى عن الطلاق المعلن بين روائيي التسعينيات و حاضرهم الزمني المظلم. و لا بد لهذا الحس المأساوي الذي سرى في أوصال البنية الزمنية ماضيها و حاضرها أن تكون له نظرة معينة للمستقبل تحمل طابعها المأساوي الخاص الذي، و إن افترق من حيث الطبيعة عن الماضي و الحاضر كولهما معيشين و متحققين دونه، فإنه و لا شك سيتأثر بالمد المأساوي الساري فيهما.

<sup>(1) -</sup> أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص 73.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> \_ نفسه ص 220.

<sup>.280</sup> ص نفسه ص $^{(3)}$ 

<sup>.381 —</sup> نفسه ص $^{(4)}$ 

## 3- مُصادرة المستقبل:

إذا كان الطلاق و الانفصال هو ما ميز العلاقة بين روائيي مرحلة التسعينيات، و الزمنين الماضي و الحاضر من خلال معارك أبطاهم الخاسرة في تجربتهم الزمنية، فإن تصورهم للمستقبل لا يختلف حتما عن تصور بطل خرج منهزماً من معركة غير متكافئة انتهت بتوقيعه للاستسلام، و إقراره بالهزيمة و توقفه عن الهرب العبثي إلى الأمام، هذا الأمام الذي صار بشكل أو بآخر وليداً شرعياً للوراء الذي ليس سوى الماضى و الحاضر المأساويين.

حينما يتطلع روائي التسعينيات إلى المستقبل، فإنه يُلحقه لا محالة بماضيه و حاضره. أليست عشرية التسعينيات الدامية هي لحظة الزلزال التي استشرفها الطاهر وطار ذات ثلاث و سبعين؟ و إحساس بطله في رواية الزلزال "عبد الجيد بو الارواح" بتحقق كل أشراط الزلزال؟ و ذلك ما حدث فعلا بعد أقل من عشريتين.

و ها هو بعد حلول الزلزال في البلاد التي: "تطمح إلى اقتحام دهليز خطير و التعرية على سراديب لا متناهية "(1)، ويتساءل عن مستقبلها الضنين: "هل سيأتي يوم ننسى فيه الجرائم الوحشية التي ارتكبوا، عساكر و مدنيين؛ يكون شهداؤنا و موتانا مجرد حسر عبرناه من حالة نحو أخرى، من حالة استعمار إلى حالة استقلال "(2).

و هذا الاستقلال في نظره هو زمن المحنة التي توهم الجزائريون ذات يوم ألها نعمة (3) سرعان ما تجهمت و استحالت نقمة مبرمة.

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 31.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه ص 54.

<sup>(3)</sup> \_ لقد صنفنا هذه البنية الزمنية (مرحلة الاستقلال) تحت عنوان زمن النعمة في عنصر: التقسيم الزمني للخطاب المأساوي ص 38 ، و هي نعمة مؤقتة سرعان ما أثبتت زيفها ، و هو ما وقفنا عليه من خلال الخطابات الناقمة على الأزمنة الحاضرة و الماضوية للبلاد على لسان الروائيين الثلاثة.

و هذه هي الحقيقة التي يؤكدها روائيو التسعينيات بداية من "الطاهر وطار" الذي يخاطبنا: ".. ها الاستقلال بين أيدينا، ها كل شئ صار لنا، فلنواجه المستقبل غاضين النظر عما كان.

#### نعم .

و ليكن قاطع الطرقات السابق محافظ شرطة الآن يحمي أمن البلاد والعباد، و ليكن قاتل الأرواح في الماضي إمام مسجد الآن (...) علينا جميعاً أن نتواطأ فنغض الطرف عما نعرفه بعضنا عن بعض في الماضي القريب و البعيد. ليكن هذا الجيل كله جيل تواطؤ، جيلا يلاحقه الإحساس بالذنب حتى آخر حياته "(1).

هكذا يرى "الطاهر وطار" مستقبل ورثة الاستقلال هذه النعمة اليي لم نعرف الحفاظ عليها فانقلبت علينا نقمة أو لعنة سرت في أعقاب أجيال الثورة. هذه الأجيال التي كانت تنجب الأبطال و الثوار فصارت تنجب الإرهابين و الدمويين و عصابات الموت، أو هكذا يرى "الأعرج واسيني" مستكملا رؤية "الطاهر وطار" لمستقبل الوطن في قوله:" العصابات التي تسير البلاد في السر و العلن لن تسلم بسهولة في مصالحها، لعبوا على الخطابات الوطنية، و يلعبون اليوم على الخطابات الدينية و سيظلون هكذا حتى يندثروا و يندثر معهم وطن بكامله (...) نحتاج حتما إلى ثورة جديدة و إلى رجالات جديدة لإعادة ترميم هذه البلاد"(2).

يقول الروائي ذلك لأنه رأى ما لم يره غيره من نُــذُرٍ و مهالــك تحــدق بالبلاد:" النار التي ستأكل البلاد ستأكل الجميع، و أول ضحاياها من قوادها"(3) ثم ينقلنا إلى تمثّلٍ أكثر تعبيراً عن رؤيته:" هذه البلاد تعيش في حضرة وحــش عنــدما يفتح فاه سيأكل الأخضر و اليابس"(4).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 81-82.

الأعرج واسيني:  $\mathbf{i}$ الأعرج واسيني:  $\mathbf{i}$ الأعرج واسيني:  $\mathbf{j}$ 

<sup>.69 —</sup> نفسه ص (3) .79 — نفسه ص (4)

و لأن المستقبل الضنين لا يزال مظلما، فلا مفاجأة أن تنتقل الظلامية إلى نبرات الروائي الذي لم يعد يتصور فقط، بل صار يتنبأ و ينذر بقرب الوعيد: "قد يتسببون في خراب البلاد، قد يفككوها. بل كل شروط التفكك الآن متوفرة، ولكنهم إذا حكموا لن يحكموا إلا الرماد. و عندما لا يجدون ما يقتلونه يلتفتون نحو بعضهم بعضاً و يتآكلون "(1).

أما عن الزمن الآتي فيحدده الروائي بصورة لا تقل قتامة عن سابقه: "سيأتي زمن لا يعرف فيه الواحد منا صاحبه و أخاه و مدينته و قريته و ربما بلاده. الكل خائف من الكل. "(2) هذا هو زمن المستقبل الذي فقد فيه الناس كل أمل، و هذا هو الاعتراف الذي يقر به الروائي كموقف صريح: " ثقتي في المستقبل اهتزت، و أعتقد أن مشروعنا انكسر نهائياً "(3).

ليس مشروع "الأعرج واسيني" و "الطاهر وطار" فقط الذي انكسر بل هو مشروع الجزائر الذي شيدته قوافل الشهداء و أجهضته أحفادها و ورثتها، و هذه الفكرة هي التي تمثل لب الخطاب و عصبه الذي يخترق الخطاب الروائي لمرحلة التسعينيات و الذي تدلي فيه "أحلام مستغانمي" بدلوها دون أن تخرج عن مسار هذا العصب المأساوي الذي ينبض به الخطاب الروائي لهذه المرحة، فتقول معبرة عن رؤياها للمستقبل الذي صادر لدى بطلها خالد بن طوبال كل سعادة ممكنة و انقلب تماماً إلى مأساة، فسأل نفسه متهكماً: "كيف سمحت لنفسي أن أكون سعيداً إلى ذلك الحد و أنا أدري أنني لم أمتلك منك شيئاً في النهاية، سوى بضع دقائق للفرح المسروق و أن أمامي متسعاً ممن العمر للعذاب؟"(4).

ويبلغ التطير ببطل "أحلام مستغانمي" في رواية "عابر سرير" حــــداً جعلـــه يتخيل لحظة الزلزال في مدينته و يجعل منها سبباً للهروب"لا أريد أن أكـــون هنــــا

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص98.

ينفسه ص  $^{(2)}$  نفسه ص  $^{(2)}$ 

<sup>.281 –</sup> نفسه ص  $^{(3)}$ 

 $<sup>^{(4)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: (177 الجسد، ص 177.

عندما تخلع قسنطينة حجارها.. و تترلق نحو وهد الهاوية"(1)، ثم يتساءل في حيرة من يجرفه التيار إلى مستقبل مجهول: "بإمكاننا أن نواصل التراشق بذلك الكم من الأسئلة. ما عاد السؤال: ((من قتل؟))، بل صار: ((صوب أي مصب ذاهب بنا الوحل؟ صوب أي وحل ذاهب بنا التاريخ؟))"(2).

و في هذا المسار يتعين التاريخ سيلا جارفاً و قطاراً قهرياً لا خيار لراكبه في وجهته الغامضة التي ينعدم فيها أي أمل في العودة أو الاستدراك، و هي الحقيقة التي يقر بها البطل خالد بن طوبال في هذا الاعتراف بضياع المستقبل و انفتاحه على الهاوية: "في الواقع أصبحت عندي قناعة بانعدام الأمل، كان القطار يسير في الاتجاه المعاكس، و بسرعة لم يكن ممكناً معها أن نفعل شيئاً .. أي شئ غير النهول وانتظار كارثة الاصطدام"(3).

ليحسم مصير الحلم بالمستقبل في اعتراف أخير لخالد لبطلي أحلام مستغانمي خالد بن طوبال الثاني (بطل رواية عابر بن طوبال الثاني (بطل رواية عابر سرير) حينما قال هذا الأخير للأول و هو يضمه: "لا تحزن..خلقت الأحلام كي لا تتحقق"(4). ثم في نبرة يائسة يخوض هذا البطل في تيار وعيه و يخاطب نفسه من هناك في حالة ذهول و يأس من الغربة و الوطن معاً رمته خارج الأزمنة غريباً و لا منتمياً: "غربة كوطن وطن كأنه غربة فالغربة يا رجل فاجعة يتم إدراكها على مراحل (...) و لن تكون هنا يومها لتعرف كم كنت غريبا قبل ذلك، و كسم ستصبح منفيا بعد الآن"(5)

إنها حالة اليأس من المستقبل الذي حالما يغادر الذات فكأنما غادرتها الروح تاركة إياها في تيه من الاغتراب لا أفق له.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص 167.

<sup>(2)</sup> \_ نفسه ص 167-168.

ينسه ص 384. -

 $<sup>^{(4)}</sup>$  عابر سرير ص 168.

<sup>(5)</sup> – ذاكرة الجسد، ص 143.

هكذا يصادر روائيو التسعينيات أزمنتهم الواحد تلو الآخر مطلقين إياها تباعاً. مما يؤكد حقيقة تلك العلاقة المتوترة بين الروائي و زمنه بالمعني التاريخي للكلمة، و إذا كان هناك من عداء بين الجزائري و التاريخ فهو جراء جور هذا الأحير الذي لم يرحم الجزائر لا في ماضيها و لا في حاضرها. و هو ما رهن مستقبلها الذي لم يعد يملك أهله تلك الحلول السحرية للخروج من دوامة المأساة و الدماء.

و تجدر الإشارة إلى أن مصادرة المستقبل في الذات الإنسانية تعني في النظرة الأنطولوجية الفلسفية مصادرة الرغبة في الوجود، فحينما يرغب الإنسان في الوجود فإن ذلك يعني تماما الإيمان بمشروع ما يشيده في أفقه المستقبلي بناءً علي رغبة تتوق إلى التحقق، و بذلك فالإنسان له مستقبل طالما أنــه كــائن راغــب. فالمستقبل ليس من نسيج الزمن و إنما من عمل الرغبة (1). و عليه فأي مصادرة للمستقبل تؤشر إلى وضع خطير تمتز بموجبه الثقة في الوجود، و هو لعمري سقوط حُرٌّ في حس فجائعي سوداوي يقف على الحدود القصوى لبلاغة المأساة.

و لعل هذا القول هو ملخص قراءتنا لتلك المقاطع الروائية التي استشهدنا بما على خلفيات تجهم الخطاب الروائي الذي ألفيناه في تلك الصورة المأساوية في مختلف تقسيماته و بنياته الزمنية التي عكست توتراً واضحاً للخطابات الزمنية المتقاطعة، و دينامية نشطة تطبع الإحساس التراجيدي بالأزمنة لدى الجزائري عامة و الروائي خاصة، و انتهت إلى تلك الرؤية ذات التأويل الفلسفي للخطاب الـزمين الناقض للرغبة في الوجود حينما صودِرَ المستقبل فيه.

# رابعاً- المسارات المأساوية للزمن 1 - المساران التزامني و التعاقبي (العمودي و الأفقى):

(1) مؤلف جماعى: أفول الحقيقة الإنسان ينقض ذاته، دار إفريقيا الشرق الدار البيضاء المغرب الطبعة الأولى 2003. ص 45.

# أ- المسار التزامني:

إن الأمر الملاحظ في المقاطع السابقة (الماضوية - الحاضرة - المستقبلية) كخاصية مشتركة بين روائيي المرحلة، هو أن الزمن شريط كرونولوجي مديد تشوبه اهتزازات ارتدادية حاضرة و مستقبلية جراء زلزال تاريخي ماضوي المرجع، جعلت من الأزمنة الحاضرة و المستقبلية أزمنة هاربة لاهثة خلف شاطئ المستراح الضنين. مقطوعات زمنية فزعة و متقطعة الأنفاس فيما تتلاشى الحلول أمامها، فيتحول مسارها الذي تلوذ به و إليه إلى تيه بلا قرار.

يقول بطل الشمعة و الدهاليز للطاهر وطار وا صفاً زمنه: " هــذا العصــر (...) دهليز كبير. و رغم ما نعتقده من أنه منار بشيق أنواع المعرفة، فإنه مظلم، مظلم و غامض.. غامض و مخيف "(1)، و تشبيه الزمن أو العصر بالدهليز إشارة إلى الاتساع الآنيي للحظة الزمنية الماثلة في ((العصر))، لحظة توقف عندها البطل في لحظة الهزام حينما قهرت بتطوراتها و تعقدها إنسانها الحائر الذي لم يجد تعبيراً يلائم هزيمته مع سلطان الزمن المتدفق سوى وصفه بالدهليز، المظلم، و المحيف؛ و هـو وصـف للحظة هزيمة صار يراها بحراً لُجِّياً يتقاذفه، فيما يزداد تعقده و إبهامه على الإنسان كلما تطور و تقدم في هذا الدهليز الذي ما فتيء يتسع، فيقول البطل مسترسلاً في وصفه لدهليز عصره، و مبرراً هزيمته فيه معاً: " ذلك أن القضايا كلها فيه تحضر في الآن الواحد، و تشكل ما يشبه زوبعة متواصلة، تطلسم كلما ازداد إلحاحنا عليي تأملها، لأنها لم تعد كما كانت"(2). و مفهوم التزامن هنا ماثل في تأمــل لحظــة الانهزام الناتج عن عدم الفهم و الغموض الذي يزداد كلما اتسعت لحظة الذهول و التوقف و التأمل في هذا العصر، لكأنه بحر يزداد الشارب منه عطشاً كلما ازداد شربه منه. فتتعمق المأساة كلما تعمقت لحظة التأمل، و يتعثر الخطاب في سرابيل أبطاله المتأملين في لحظات هزائم زمنهم الذي لا تأتى الهزيمة فيه كلما زاد التأمل و

الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 13. الطاهر وطار: الشمعة  $\frac{(1)}{1}$ 

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه ص 13.

توسيع اللحظة الزمنية و انغرازها عموديا في النفس فحسب، بل قد تاتي مأساة الزمن من تعاقب حقبه، و فصوله، و تغير صروفه ليغير حركته من التزامن في اللحظة الواحدة و توسيعها، إلى تعاقب الفصول و النوائب و الحدثان أي من الحالة العمودية إلى الحالة الأفقية.

## ب- المسار التعاقبي:

و هي استراتيجية تعبيرية تصف أرمة الإنسان و مأساته في زمنه المستغير و المتحول عبر العصور، و يبدو هذا الشكل التعاقبي للزمن أكثر شراً، و تجهماً مسن التوسيع الأفقي للحظات التيه الزمني العمودية النظرة، بحيث يقوم الشكل التعاقبي للأزمنة و فصولها بتحويل تلك اللحظات المأساوية المعمقة عمودياً، إلى محسره محطات أفقية المسار، أقل أو أكثر مأساوية مما هو آت أو من اللحظة التي تعقبها. و فحأة تتحول لحظة التأمل المأساوي في العصر، إلى لحظات متعاقبة، و النائبة إلى نوائب، و المصيبة إلى مصائب لا حصر لها، و الدهليز إلى دهاليز لا قرار لها. فيروي صاحبنا مأساته مع هذا التعاقب الزمني المفجع قائلاً: "هذه السنوات قضايا عامة كلية. أدخل القضية أو المسألة الواحدة، حيث الملايين، إن لم تكن ملايير القضايا، دون تحليلها و الوقوف عليها كلها، لا تجد باباً في دهليز القضية التي أنت بصدد اقتحامها. بل إن سراديب تنفتح أمامك، فتروح تترل مدفوعاً بقوة ما، لا تسدري ماهيتها، و كلما اقتحمت سرداباً، وحدت نفسك في دهليز آخر، ينفتح على سراديب، تمتصك، فتترل، و تترل، لا إلى مكان، بل إلى دهاليز و سراديب ممتصة أحرى "(1).

و نلاحظ كيف اتخذت كلمة الامتصاص هنا موقعاً بلاغياً مطابقاً للموقف جعلها أنسب تعبير مأساوي واصف لحالة الضياع و الاغتراب، بل و الاستلاب حينما تعصف الأزمنة بإنسالها فتفقده صوابه و وجهته في تقلبها و تعاقبها.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 13.

و لعل أبلغ صورة تعبيرية على فعل التعاقب المأساوي هي تقطع أنفاس الخطاب و تسارعه، و تعثر نبراته حينما يكون في موقف سرد تلك السيرورة المتلاحقة من لحظات الزمن سواء تلك الفاتكة بصاحبها، أو الضائعة منه.

و يمكن أن نلمس تقطع أنفاس الخطاب في كثرة علامات الحذف: (...) و هي علامات توحي بارتباك الإحساس بالزمن الذي يحاول الروائي كبح جموحه و اختزاله و التحكم فيه دون جدوى، إذ يفلت لديه الزمن عن ربقة التحكم و إسار التقييد و الاختزال، فيلجأ إلى الحذف و الاستطراد منتقلا من حالة زمنية إلى أخرى. و هكذا تتناسل اللحظة المأساوية و تتفاقم على الإنسان، الذي يفقد هناك

و هكذا تتناسل اللحظة الماساوية و تتفاقم على الإنسان، الذي يفقد هناك مكابح التوقف الزمني للتأمل، بل يفقد التأمل ذاته، و تغادره الأزمنة مخلفة فيه بصماتها الدامية التي تحتشد في ذاكرته الجريحة لتصير حكاية جهاد تاريخي حميم يرويها للأجيال بطل نال منه الزمن و تركه هيكلاً مهشماً يشهد فيه كل حرح وعطب على فترة جارحة، و فصل درام من فصول حياته و حسده اللذين تعاقبت عليهما النوائب، فيروي بطل أحلام مستغانمي لعشيقته التي لا يريد لها مصيراً مثل مصيره و هو معطوب الأزمنة بلا منازع فيقول:

"كنت أريد لك وجها آخر ليس وجهي تماما، وقلبا آخر ليس قلبي، وبصمات أخرى لا علاقة لها بما تركه الزمن على جسدي وروحي من بصمات زرقاء "(1). و هو الوضع الذي جعله يقول مقدماً لنا نفسه في صورة تراجيدية من صنع الزمن: "أنا الهيكل المفتت الأطراف، الأخيرة الذي بقي من ذلك النزمن الغابر "(2). و هو وصف يصدق على رجل قديم متهالك عبثت به صروف الدهر حيث جاء من ذلك الزمن الغابر و توالت عليه الأعصر و الأزمنة حتى وصل إلينا هيكلاً مفتت الأطراف، إشارة منه إلى تجريم الأزمنة التي مزقته و فتتت أوصاله.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – ذاكرة الجسد ص 176.

<sup>(2)</sup> نفسه ص 320.

هكذا يلوح الخطاب الروائي للمرحلة كما لو كان في سباق مع أو ضد الزمن يبتغي تجاوزه و الانفلات من سطوته لما فشل الإنسان في تقييده و ضبطه. و هنا بالذات تكمن الدلالة المأساوية للخطاب الزمني، و فشل الإنسان أمام سلطان الزمن الذي تحول في لحظة إلى قدر مأساوي.

و هو موقف مأساوي في شكله التزامني العمودي الذي تتوسع فيه اللحظات المأساوية و لا في شكله التعاقبي الأفقي الذي تتناسل فيه تلك اللحظات و تتحول إلى أزمنة و نوائب فتاكة تمزق فيما طريدها أو طريدها و هو الإنسان الجزائري في مرحلة التسعينيات الذي حول زمنه إبداعياً إلى قدر مأساوي لا فكاك منه.

و تحويل الزمن و فصوله المأساوية إلى قدر فكرة أصيلة و قديمــة في الأدب الإنساني، لا زالت تستثمرها الرواية الجزائرية بصورة أعمق في مرحلة التســعينيات التي تبدو أزمتها زمنية محضة يمكن أن تتسبب حتى في خراب معالم المكان و هو ما سنشهده في وصف المكان الذي لم يصمد بدوره أمام حدثان الدهر و نوائبه.

و حينما نتوقف عند مسألة ربط الزمن بالقدر نلفيها قضية قديمة في الأدب الإنساني و عنصر بنيوي ثابت في التنظير أدب المأساة منذ "أرسطو" الذي لاحظ عنصر الفشل في التخطي أو ما يطلق عليه نظرياً ب: "فشل التجاوز" أو "فشل الحرية" من حيث إن هذا الفشل نابع من "اصطدام الذات الإنسانية بضرورة تتجاوزها و هو ما يطلق عليه الإغريق مصطلح Le fatum أي القدر "(3) الذي طالما ارتبط لدى من نظروا له بتصور سوداوي و متشائم، حتى إنه مثل عقدة الفشل لدى الإنسان، فشل يجعله يقف مكتوف الإيدي و هو يواجه أصعب

\_

الله عند : سعاد حرب: الأنا و الآخر و الجماعة – دراسة في فلسفة سارتر و مسرحه، دار المنتخب العربي، بيروت لبنان الطبعة الأولى 1994. ص 72 و ما بعدها. (2) – يعنى الفشل في حرية التصرف في القدر و المصير – ينظر تفصيل هذا العنصر عند:

Alain Beretta : Le tragique, édition ellipses collection réseau, paris 2000 p 07. -Fatum :Non latin caractérisant le destin,la fatalité :Alain Beretta :Le tragique.P7-(3) وينظر: معجم عبد النور المفصل- فرنسي – عربي. تأليف الدكتور جبور عبد النور و الدكتورة أ.ك عبد النور عواد دار العلم للملابين بيروت – لبنان. الطبعة الثانية 1996. ص 444 س 11.

المواقف و أبشع المصائر دون أن يؤتى القدرة على تفاديها (1). و هو فشل أنطولوجي (وجودي) محاكٍ تماماً لفشل الإنسان في امتحان الإرادة البشرية في صراعها الأزلي مع القدر، الذي جسده في أقدم الفنون الميثولولجية: فشل أوديب و إليكترا و أونتيجونا درامياً (2)، و فشل كلكامش ملحمياً (3). و تلك أول نماذج التراجيديا المعتمدة على فكرة الخطيئة و التكفير، فالخطيئة دوماً من فعل البطل و تستلزم عقاباً يتبعه التكفير الذي يأتي عادة في شكل هزيمة و سقوط قد يعترف فيه البطل بخطيئته و يتجه إلى حل الانتقام من

<sup>(1) -</sup> تتبلور هذه الصورة بأكثر عمق لدى ميكيافيللي في كتابه الأمير حيث قال في القدر:" إنني أقارنه بنهر عنيف، عندما يفيض ، يغمر السهول، يقتلع الأشجار و الأبنية، و يجرف التربة من مكان و يحملها إلى مكان آخر؛ لا شئ يمكن أن يعرقله. و مع ذلك، و مهما كان جبروته(...) و الحال هي نفسها بالنسبة للقدر الذي يظهر سلطته، و يضرب ضربته حيث لا وجود لأية مقاومة، و يحمل أهو الهإلى حيث يعلم بأن ليس ثمة من عائق جاهز لإيقافه"

<sup>-</sup> ينظر: ماكس هوركهايمر: بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، ترجمة محمد علي اليوسفي دار التنوير. بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 2006. ص 24.و ينظر المصدر

Machiavel Nicola:le prince et autres textes, Edition U.G.E. collection 10/18 paris.1965.p.77

(قتل أبية- الزواج في خيبة مسعاه الذي ظن فيه أنه يفعل خيراً و إذا به يأتي أبشع المناكر (قتل أبية- الزواج من أمه) عن جهل تام ، و ما صرخته في آخر المسرحية:" آه ما أشقاني!أين أذهب؟ إلى أي بلد؟ إلى أين يحمل الهواء صوتي؟ أي جدى العاثر أين هويت؟" سوى صرخة الإنسان الضعيف الذي علم حدود قدرته، وضعف خلقه و شقائه. - سوفوكليس(إلكترا، أياس، أنتيجونا، أوديبوس ملكاً) نقله إلى العربية طه حسين تحت عنوان" من الأدب التمثيلي اليوناني سوعوكليس" مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر - بمصر، الطبعة الأولى 1939.

<sup>-</sup> أما فشل تجاوز إلكترا فهو عدم قدرتها على تحقيق نيل حريتها و تجاوز عبوديتها لأمها كلايتمنسترا التي قتلت أباها أغاممنون، حيث استدعت أخيها أورست لأخذ بثأر أبيهما، و حينما فعل ذلك حقق حريته هو بينما تكرست عبودية إلكترا، و أيقنت أنها فشلت في نيل حريتها بتقرير مصيرها بيدها، حينما استدعت شخصاً آخر ليأخذ بثأرها فتحرر هو و انغمست هي في عبوديتها و انتهت صارخة:" وا أسفاه! وا أسفاه! إني أصغي إليك فأرى نفسي بوضوح... سأكون عبدة و متاعاً لك .. إنني نادمة يا جوبيتر إنني نادمة".

<sup>-</sup> ينظر جان بول سارتر: مسرحية الذباب،ترجمة حسين مكي، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان، ص 153. - أما فشل أونتيجونا فيتمثل في عدم تقبلها لمصير الموت الذي حكم به عليها حينما عصت أوامر الملك و دفنت جثة أخيها الملعون بولينيس. و هو ما قادها إلى السجن الذي لم تتقبله فخنقت نفسها بربطة عنقها " وانتهت صارخة: "سأهبط إلى الجحيم قبل أن يحل الأجل الذي كتبه لى القضا، و إنى لآخر أسرتي و أشقاها".

و تدل هذه الصرخات الثلاث على عدم تقبل كل بطل لمصيره المأساوي، ورفضه للقدر المعبر عنه بالانتقام من النفس قبل حلول الأجل المقدر، و انقضاء العمر الزهيد، و هذه أول المقاطع الدرامية في التاريخ الفني المعبرة عن الثورة على القدر، و عدم الرضى بقسمته.

<sup>-</sup> ينظر: سوفوكليس (إلكترا، أياس، أنتيجونا، أوديبوس ملكاً) نقله إلى العربية طه حسين تحت عنوان" من الأدب التمثيلي اليوناتي- سوفوكليس"ص، 210.

<sup>(3) -</sup> كُلكامش البطل البابلي صاحب أقدم ملحمة عرفناها في التاريخ ، و هو الملقب بالثائر على الموت، حيث يسافر هذا البطل بحثا عن نبتة الخلود، فيخوض أهوال رحلته في البحار يصارع الوحوش والموت في سبيل غايته وبعد الانتصار على كل هؤ لاء يعثر كلكامش على نبتة الخلود التي سيوز عها عند عودته على شعبه ليخلدوا، وبمجرد شروعه في رحلة العودة تأتيه أفعى وتأكل نبتة الخلود تلك، فتضفر بالخلود دونه، ويتبخر حلمه في تحقيق الخلود، وآماله في الانتصار على قدره المحتوم في العالم، فيعود منهزما من حيث إنطلق، و يموت في آخر الملحمة مثل سائر البشر. و انتهى نائحاً على قدره في هذا الوجود:" من أجل من كلت يداي؟ و من أجل من استنزفت دم قلبي؟ لم أحقق لنفسى مغنماً... أفبعد عشرين ساعة مضاعفة يأتي هذا المخلوق فيخطف منى النبتة؟".

<sup>-</sup> ينظر: ملحمة كلكامش ترجمة طه باقر تقديم محمد حسين الأعرجي المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية سلسلة الأنيس الجزائر 1995.ص 102.

النفس، ف "التراجيديا باعتبارها اختلافاً مستحيلاً، هي دوماً تاريخ التكفير عن الذنوب، و جواب عن الأهواء و القدر. إنها التطهير بامتياز "(1).

و الملحوظ أن سمة الفشل المأساوي في الصراع مع القدر هي القاسم المشترك الذي يُلحِقُ خطاب الزمن لدينا-الذي يفشل فيه الإنسان في مقارعة تاريخه-بذلك الخطاب الذي يفشل فيه البطل المأساوي في مقارعة قدره، الذي نظر له"أرسطو" في كتابه "فن الشعر"، حيث يكرس الصراع في الحالين الخيبة البشرية أمام قدر لا يقهر. و إذا ما افترضنا أن الزمن التاريخي هنا كيان مواز في سطوته على الروائسي كإنسان معاصر بسطوة القدر على الإنسان القديم، فقد تبدو هزيمة الإنسان إزاءهما متماثلة ثماثل مصيره الذي يؤكد مأساويته مرة أخرى في رواية التسعينيات الجزائرية.

و قد تراوح التقاط الزمن في نصوص المرحلة بين البنية السطحية للسيولة الزمنية و بنيتها العميقة، أي السيرورة التزامنية العمودية كإحساس تراجيدي داخلي بالزمن، و السيرورة التعاقبية الأفقية كزمن فيزيقي اجتماعي حارجي.

و هذا الانقسام الجدلي يؤكد على أنه "لا يمكن إدراك الزمان إلا في تعقده و تركيبه، فهو مهما يكن فقيراً إنما يطرح نفسه على الأقل من خلال تعارضه مع الحدود و التخوم و ليس لنا الحق في تناوله كأنه معطي وحيد الشكل و بسيط "(2).

لذلك يتمظهر مسار الزمن- في انتقاله من الحركة التزامنية كمحور عمودي انغرازي<sup>(3)</sup> إلى الحركة التعاقبية كمحور أفقي سطحي و محسوس، حدلاً مأساوياً يخترق الخطاب الزمني من السطح إلى العمق.

2- المساران الانسلالي و الانغرازي:

(3) \_ مصطلح الانغراز المأساوي استعرناه من نجيب العوفي الذي استعمله في كتابه: مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة من التأسيس إلى التجنيس ص 121.

<sup>(1) -</sup> ميشال مابير: نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال، (مرجع سابق) ص 06. (2) - غاستون باشلار: جدلية الزمن. ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. بيروت . ط1 1982. ص 52.

إذا كان الزمن يبدأ مباشراً حسياً يخبر عن زمن تاريخي عياني تحــت تــأثير الطبيعة الواقعية لبدايات الخطاب الروائي: كقول الطاهر وطار في روايته "الشمعة و الدهاليز":

-" وقائع الشمعة و الدهاليز الروائية تجري قبل انتخابات 92- التي خلقت ظروف أخرى (...) ها أنني لا أستطيع لحاق ما يجري في الجزائر، لا شئ آخر إلا لأنين عزء لا يتجزأ من هذا التاريخ"(1). أو أن يقول الأعرج واسيني في بداية روايت "شرفات بحر الشمال":

- "كان اسمها فتنة نهايات ديسمبر منذ عشرين سنة بالضبط (2) ، أو أن تقول أحلام مستغانمي في افتتاح روايتها "ذاكرة الجسد":

- " غداً ستكون قد مرت 34 على انطلاق الرصاصة الأولى لحرب التحرير، و يكون قد مر على و جودي هنا ثلاثة أسابيع و مثل ذلك الزمن على آخر دفعة من الشهداء"(3).

فإنه ينتهي إلى سيولة أثيرية داخلية و عميقة تبعاً للقانون الانغرازي المأساوي الذي يبدأ عمودياً يعتمل في النفس و ينغرز غائراً في أعماق النفس الجوانية الجريحة، و ينتهي أفقياً يقرأ الواقع البراني و يستقرئ مآسيه. كأن يقول "الطاهر وطار" ماسحاً لوحة التاريخ من أزمنتها الدموية الخارجية محيلا إياها إلى أزمنة داخلية سمتها التفكك: "القاسم المشترك بين هذا الجيل هو الانفصام عمن سبقه، و الانفصام عن الزمان والمكان "(4)، أو قوله في الرواية نفسها: "يا إلهي الشمعة صغيرة و الدهاليز كبيرة "(5).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 08.

<sup>(2) -</sup> الأعرج واسيني: شرفات بحر الشمال، ص 10.

<sup>(3)</sup> \_ أحلام مستغانمي: **ذاكرة الجسد،** ص 24.

<sup>(4)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 161.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  – نفسه ص 138.

أو كأن يقول الأعرج واسيني بضمير الجمع:" إننا نموت بشكل مجتزئ، يموت الفرح تموت الذاكرة، و تنحني الأشواق، ندخل في الرتابة ثم ننسحب، نشيخ بسرعة و بشكل مذهل. شئ ما يتآكل يومياً في داخلنا"(1). و يواصل خطاب بضمير الجمع دائماً: "كلنا يحمل في الدماغ رصاصات بل عبارات مدفعية تحمل حزناً بثقل القرون التي مرت بجفاف مدقع لم نرث منها إلا كيف نموت"(2).

إنه مسار رأسي الاتجاه ينطلق من البراني السطحي إلى الجواني العميق. و إذا تكلمنا بلسان البنيويين الشكلانيين فسنقول: يبدأ الزمن مساره التعاقبي في حركة أفقية سطحية و مباشرة متبنياً السيرورة الحسية للأحداث و الأفعال الروائية الواقعية في تسلسل وفي للسية و حركية زمنها و إيقاعها المرحلي الواقعي، و ينتهي تزامنيا متقاطعاً مع تقلبات الذات و أطوارها التي قد ترسخ في حركتها المضطربة أحداثا على حساب أخرى، كما قد تعايش حقبة و تزهد في البقية دون أن تتخلص بحال من الأحوال من عُقد الانتماء التاريخي للماضي الذي يكثف دلالات الزمن بأقسامه الثلاثة، كما لو كان الزمن الماضي رحماً يستولد منه الروائي بقية الأزمنة من حاضر و مستقبل، بل و يستولد منه ذاته الرائية أيضاً و يكرسها كائنا زمنياً بامتياز.

و من هنا نجد بأن حركية الزمن في رواية التسعينيات وفية لآلية الانغراز المأساوي الذي يخترق خطاب الرواية من السطح إلى العمق، منتقلاً من حركة أفقية منبسطة في الأزمنة إلى حركة عمودية ترسخ زمناً معيناً في الذاكرة و تحرق البقية، فتواكب ما عرفناه في بداية هذا الفصل بآلية الاسترجاع أو التذكر التي تقوم بدور وظيفي على المحور العمودي لمسار الزمن أو الحركة التزامنية الروائية، التي تزيد في توسيع محور الاشتغال الداخلي و التخيلي للزمن، و تعميق الدلالة المأساوية، مفضية إلى تزمين جمالي و درامي شائق للمشاهد المأساوية المسترجعة.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 235-236.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – نفسه ص 144.

و قد استعان الروائيون في بناء مواقفهم الروائية للمرحلة بآلية الاسترجاع هذه كوسيلة ناجعة لسد فراغات الزمن الحاضر الممتد أفقياً على البنية السطحية، كما وظفت كخلفيات توجز الخلاصات و تعتبر بالأحداث الحاصلة في كل نهاية مأساوية ينتهي إليها الموقف الروائي، مما يجعل هذه اللوحات الزمنية المسترجعة تنحو إلى الوظيفة التفسيرية و التأويلية كلما أسقطها الروائي على مصاقباها في الزمن الحاضر الذي يتحرش في كل منعطف مأساوي بالذاكرة الدامية.

فموت "بوضياف" مثلا يجتلب من ذاكرة الروائي سيرورة الخيانات التاريخية التي تثير التطير من هذا الوطن و تطعن في مشروعية؛ أي إصلاح لشأنه:" منذ اغتيال بوضياف أصبحت أكره حتى السفر إلى الجزائر فبموته مات شئ فينا(...) ما ظنوا أن ذلك الرجل الذي جبلته السجون و المنافي و خيانات الرفاق على هزاله ما كان يصلح لإبرام صفقات فوق الجثث، فحولوه إلى جثة كي نتعلم من جثته"().

ف\_"بوضياف" رمز للوفاء القديم، و قيم النبالة التي قام\_ت عليها الثورة المنظفرة، الذي سمي آنذاك (سي الطيب الوطني). لم يعد مثله يصلح لأزمنة الخيانة و التدليس. ذلك أنه أتي ببذور ذلك العهد النقي ليقيمها في هذا الزمن الدنس فكان أن دفع روحه ثمناً. و ما عبارة " بموته مات شئ فينا " إلا انعكاسٌ سلبيٌ لذلك الارتطام المهول بين أزمنة النقاء البائدة و أزمنة الدنس الراهنة، و ما خلفه من ضحايا من شرفاء هذا الوطن.

فإذا كان قتل هذا الرجل الرمز في تاريخ الجزائر حدثاً برانياً بملامح سطحية تتسع أفقياً لتغطي فترتما، فإنها تشتغل في أعماق النفوس بصورة عمودية تبدأ من زمن الذاكرة المجيدة الذي أنجب ذلك الجيل الذهبي من رجالات التاريخ، و لا تنتهي إلا بتيار وعي يسري مأساوياً في الذات سريان الذكريات، مفضياً إلى حسس مأساوي يخترق الفرد و الجماعة: "مات شئ فينا" و هو إحساس ينغرز في نفوس

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي : عابر سرير، ص 167.

الجزائريين الذين تحدث الروائي بضميرهم الجامع "فينا"، معبراً عن إحساسهم الفجائعي بالمحنة.

هكذا تحول الفواصل الزمنية الأفقية منها و العمودية الزمن التاريخي الخارجي إلى إحساس داخلي في اتساق ترتبط فيه المقدمات بالنتائج و العلل بالمعلولات في تسلسل سيي، يجعل من الماضي مرجعاً لازماً لما تعانيه النفس الإنسانية من إحن يومها، و ما ستعانيه في غدها في حركية متواترة تعطف مأساة كل زمن على سابقه.

و نظراً للظرف التاريخي الذي يستجير فيه الجواني بالبراني، و الحاضر بالماضي في وتيرة جدلية، فإن الارتجاع و اللواذ إلى الماضي يستل مخاريز المأساة من الجرج و يردها خارجاً إلى حدث تاريخي، بينما يمثل الانتقال من الحدث التاريخي الممتد تعاقبياً على السطح إلى الحس الباطني التزامني المعتمل في الأعماق انغرازاً داخلياً متواتراً عن الفعل الأول الذي استل المخراز من الجرح.

و هكذا تستمر الحركة الجدلية للزمن في تواترها التراجيدي الجارح عود على بدء معينة في استلالها و انغرازها عنصر الزمن مخرازاً حاداً يهوي على جرح هذا الشعب، و يرتد ليعيد الكرَّة في فترة زمنية لاحقة قد تطول و قد تقصر. و هي حركة جدلية تعلن الزمن في هذا الخطاب كائناً مأساوياً يسير عموديا و أفقياً في شكل يمكننا تمثله على الشكل التالى:

# المسار التزامني (العمودي) السيرورة التخيلية (الاسترجاع التذكر) (محور الانغراز - الواقع الجواني للمأساة) المحور التعاقبي (الأفقي) السيرورة الحسية للزمن الواقعي (محور الانسلال - الواقع البراني للمأساة)

خامساً: بنية الخطاب المأساوي للزمن في رواية التسعينيات الجزائرية

# 1- الزمن- فضاء للخطيئة:

لقد أملى الحاضر الزمني الإنساني المتردي على الروائي شكلا روائياً متمرداً عن أزمنته المتردية التي يعايشها، مخرجاً إلى العالم بطلاً كافراً بأزمنته و لاعنا إياها في آن، كون الخطاب المأساوي كما لا حظنا في جملة الروائي الطاهر وطار: "الزلزال إحساس، يتقدم أو يتأخر أو يأتي في حينه "(1) التي نعتبرها الشاهد و المؤشر الأسلوبي الذي ينضوي تحته الخطاب المأساوي لمرحلة التسعينيات، انطلاقاً من كونه يقصد بوضوح إلى انتحاء المسار الزمني الثلاثي (ماض-حاضر-مستقبل)، يستنبت لنا و ليداً زمنياً مشوها يشتق لعنته من الماضي، و يُلوِّ للمستقبل بملامح غائمة لا تملك من تأويل إلا أن تعطف بدورها على أزمنة الموت الي سبقتها، لذلك حصلنا من خلال دراستنا لأزمنة رواية التسعينيات على توليفة زمنية ثلاثية متماثلة تشهد على بوار الزمن الإنساني و فساده. و ها هم روائيو التسعينيات الثلاثة يصفون زمنهم المتردي بنعت متشاكل في تشاؤمه في خطاباهم التالية:

- الطاهر وطار - "فالزمن الذي نحن فيه لم يبق أحد على ما كان عليه، العزيز ذل، و الذليل عز، و الغريب صار صاحب الدار "(2).

- الأعرج واسيني - "ذهب الزمن الذي كان المرء فيه يأكل قطع خبز صغيرة سمراء و ينام، و يأكل اليوم الواحد فيهم مدينة بأكملها و يطلب المزيد "(3).

"هذا الزمن لا يستحق أن يكون على الأرض و لا أناسه (...)، البلاد مشات و تاهت في واد حامل، و تشد في عود راشي، و الناس شي يبكي و شي يهول (...) إني أرى الغيمة تأكل الغيمة، و الحية تأكل الحية، و النعجة تأكل النعجة "(4).

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: **الزلزال،** ص 92.

<sup>(2) –</sup> الطاهر وطار: الولى الطاهر يعود إلى مقامه الزكى. ص 64.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص38.

<sup>(4)</sup> \_ الأعرج واسيني: شرفات بحر الشمال. ص202.

- أحلام مستغانمي - " ... هذا زمن حقير. إذا لم ننحز فيه إلى القيم سنجد أنفسنا في خانة القاذورات و المزابل "(1)

و هكذا فالشكل الروائي يلوح طليقا في خطابه المأساوي حينما "يرد إلى زمن الرواية التاريخي و إلى الأزمنة جميعاً معلناً أن بوار الأزمنة يحرر الرواية من زمنها المفترض و يردها أماماً و وراء طالما أن الظلم يوحد الأزمنة و يجثم فوقها. تجمع الرواية زمناً قد مضى و زمناً قادماً ضمن حاضرها المحكي الندي نبصر في مورفولوجيته ما ينتمي إلى الماضي و ما ينتمي إلى المستقبل (...) لا يختلفان مأساوياً بل يتوحدان في الخطاب الروائي"(2). و هو الخطاب الذي رأيناه متوحداً بداية و هاية يشده تآزر بنيوي ينطلق من أحادية الأزمة و الأزمنة.

هذا عن الخطاب الروائي في شقه الزمني ، فهل من دلالة مأساوية تعزز هذا الطرح في الشق المكاني؟ و ما طبيعة العلاقة التي تربط الخطاب المأساوي بالفضاء المكانى في هذه الفترة الكافرة بأزمنتها؟

# 2- الزمن - بؤرة للمأساة:

تكتسح الصبغة المأساة وية فضاء الزمن كما شاهدناً بصورة أفقية ماسحة أزمنة الماضي بمسبار الذاكرة التي ترتد بصاحبها في صورة انسلال المخراز من الجرح، فيتكئ صاحبه، أو صاحبها على مستراح ذاكرته في ومضة ارتجاعية (flash back) يغادر فيها حاضره و واقعه المؤ لم و لو مؤقتاً، و هو الواقع الذي يهجم عليه حينما يستفيق مخرباً ذلك الحلم الماضوي الجليل، في حركة عمودية أطلقنا على وقعها المؤ لم و هجومها المفترس على الذات بالانغراز، المتمثل في عودة المخراز إلى الجرح ليدميه بعد انسلال وهمي، ليعيد صاحبه إلى ألم جرحه الراهن الذي لم يُشفَ منه بالأحلام و لا بالذاكرة، مصادراً أمامه كل تلك الحلول المؤقتة.

اً مستغانمي: (1) احلام مستغانمي: (1)

صحم المستعلق. عمره المبينة على المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المركز الثقاتفي العربي بيروت البيان – الدار البيضاء المغرب – 2004 ص 176.

و هنا ينفتح البطل الروائي على مجال آخر ينفرد فيه بذاته، و يشرع في عملية تدمير ذاتي (autodestruction)، هادما بداخله كل وجود راهن، و انتماء إلى هذا الزمن البطر.

إنه زمن للهزيمة و الانكسار و المأساة المحدقة بالفرد، كأنما هي قدر يسير البطل إلى سوء مصيره الموعود به منذ زمن بعيد، فنجده ناقماً على هذا المصير المشؤوم، و هذا الوجود المأساوي، و بالخصوص في هذا الزمن البغيض، فنسمع الأبطال الروائيين و هم يلعنون وجودهم البائس في هذا الزمن، بصورة القانط الذي يحتج على خلقه في هكذا أزمنة،أو الذي يتشفى بعذاب روحه التي أحطأت زمنها الأثير.

يقول "الطاهر وطار" على لسان أحد أبطاله مترجما هذا الإحساس الفجائعي بالزمن الراهن الذي وجد فيه كرهاً:"..إنني لا أريد أن أبكي أريد أن أقيم مناحـة يشترك فيها كل من بقيت فيه ذرة من العقل"(1).

و يواصل "الأعرج واسيني" الإحساس نفسه، و لكنه هذه المرة يتحدث بضمير الجمع، أي باسم المجتمع الذي قهرته أزمنته المتردية قائلاً: "إننا نموت بشكل مجتزئ، يموت الفرح تموت الذاكرة، و تنحني الأشواق، ندخل في الرتابة ثم ننسحب، نشيخ بسرعة و بشكل مذهل. شئ ما يتآكل يومياً في داخلنا "(2).

لتبدأ في مرحلة لاحقة الثورة على الزمن، و التمرد على الوجود فيه، و هـو صميم الخطاب المأساوي الذي تنفر فيه الذات من قدرها، و وجودها في ظـروف كهذه، الشئ الذي يجعلها تنطق بكل عبارات المقت، و السخط على هذا الـزمن. يقول "الأعرج واسيني" على لسان أحد أبطاله: "لم يبق شيء...الدنيا تبـدلت ، وغزاها الجراد الأعمى "(3).

الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز ص  $^{(1)}$ 

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 235-236.

<sup>..157</sup>نفسه ص ...157

و من جهتها تواصل الروائية "أحلام مستغانمي" سلسلة اللعنات على زمن الرماد هذا على لسان أحد أبطالها الذي يقول مستدركاً ورطته في هذه المرحلة الدموية: "...هذا زمن حقير. إذا لم ننحز فيه إلى القيم سنجد أنفسنا في خانة القاذورات و المزابل "(1). و يقول في موضع آخر: ".. هذا زمن السقوط السريع "(2) معلناً عنصر الزمن عدواً يقف في الصف المعاكس لسعادته و مصلحته، و حياته، فيعلن هكذا براءته منه، و طلاقه الأبدي.

و هنا ينفتح المحال واسعاً لتيار الوعي كحامل للخطاب المأساوي، مخاطباً الذات و راسماً حدودها بعيداً عن هذا الزمن: "ليس هذا الزمن لك، إنه زمن لما بعد الحرب، للبدلات الأنيقة و السيارات الفخمة، و البطون المنتفخة "(3).

و لما كان البطل لا ينتمي إلى تلك الطبقات المرموقة، فقد أعلنها أعداءً لما تحالفت مع هذا الزمن الردئ، المتآمر، الذي يصب في مصلحة القوي، و لا يلتفت لنواح الضعيف.

و هذه الصورة هي التي حاول البطل أن يعكسها سلبياً، فصار أبناء تلك الطبقات المرموقة في المجتمع مثار سخريته، و همكمه، فصنفهم طيوراً مدجنة لا تقوى على إعالة نفسها، خارج زمن الرداءة، بينما تسامى هو بمأساته، و حلق عالياً بعيداً عن هذا الزمن الذي يواصل وصفه قائلاً: "ليس هذا زمناً للصقور و لا للنسور.. إنه زمن للطيور المدجنة التي تنتظر في الحدائق العمومية "(4).

و لهذا لم يكن للإنسان الحر مكانٌ في هذا الزمن الذي أعلنه منطقة محرمة عليه، كجزائري سيدٌ بمأساته و محنته.

و عندما يسقط هذا السيد من شدة المكابرة على ضعف ذات اليد، و هذا الطير الحر المكابر، يسقط منكسراً، هضيم الجناح، قليل الحيلة، خائب الرجاء.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص $^{(1)}$ 

<sup>(2) –</sup> نفسه ص: 217

<sup>(3) -</sup> نفسه ص 73.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  – نفسه: ص  $^{(20)}$ 

من ردهة إلى ممر،إلى معبر،لست سوى رقم في طوابير الذل؟"(1).

و هذا هو منتهى اتساع البؤرة المأساوية للزمن الذي انتهى في هذا الخطاب عدواً لدوداً للبطل، و حيزاً تستشري فيه الخطيئة، فتُسمِّم الفضاء الروائي بأسره. نلاحظ في هذا الخطاب المأساوي انطلاقاً من مساريه الأفقي (الانسلالي) و العمودي (الانغرازي). اللذين انتهيا بنا إلى شكل مأساوي مزدوج بدوره تمظهر لنا عبر إقنيمين مختلفين: فضاء للخطيئة، و بؤرة للمأساة، تداولت عليهما استراتيجيتان خطابيتان بارزتان، كانتا الأصلح للتعبير عن الحال المتأزم و الوضع المدرق، و المسار التراجيدي، و هما على التوالي الحوار الداخلي و تيار الوعي اللذين عرضنا الفرق بينهما في بداية هذا الفصل (2).

و مهما يكن من أمر، فإن الهدف الأساس من تتبع تعرجات الزمن، و مساراته، و أشكاله الخطابية، و استقراء مضمولها المأساوي، إنما كان من أجل الخروج من تلك المضامين بمقاربة تحدد لنا شكل الخطاب المأساوي في المستوى الزمني، في ما يشبه المقولة الزمنية للخطاب المأساوي. و هو ما نحسب أننا قد توصلنا إليه في هذا العنصر الأحير الذي باح لنا فيه الخطاب بمكنونه الدلالي، الذي أوصلنا بدوره إلى مقاربة الشكل المأساوي الذي صاغ فيه الروائيون مفهوماً لمأساقم عبر الزمن، و تعاملوا انطلاقاً من ذلك المفهوم مع زمن المأساة، الذي تموقفوا منه كما رأينا موقفاً عدائياً، و مناوئاً يعينه بهذه المواصفات موقفاً مأساوياً بامتياز.

 $<sup>(1)^{-}</sup>$  أحلام مستغانمي: عابر سرير،ص:301.

<sup>(2)</sup> \_ ينظر الصفحة 49 من هذا الفصل.

الفصل الثانى

البنية الوصفية للخطاب المأساوى

البنية الوصفية للخطاب المأساوى

ثانياً- تطور فكرة المكان في الرواية الجزائرية
ثانثاً- المدينة و فضاءات الخطاب المأساوي

1- المدينة كفضاء مأساوي للخطاب

2- المدينة كفضاء سدومي (خطيئوي)

1- مدينة الجزائر

3- مدينة الجزائر

1- الفضاء المدينة بين الباتورامية و الديكورية

1- الفضاء الديكوري(العمودي)

1- الفضاء الديكوري(العمودي)

رابعاً- الخطاب المأساوي للمكان في رواية التسعينيات الجزائرية.

I. تصدع الألفة بين الإنسان و المكان

## أولاً - مكانة المكان في الرواية (التأسيس النظري)

لا غرابة في نص يتراوح فيه الزمن بين الأفقية و العمودية أن يكون للمكان فيه مكانة جوهرية، بما أنه الفضاء الذي يتمشهد فيه النص شخصية و حدثاً و زمناً، و لا يمكن لأي من هذه البنيات أن تتحرك لتقوم بدورها، و تبني دلالتها في

النص إلا وسط فضاء للفعل، أو إطار للحركة. و هذا الإطار و الفضاء هو فضاء المكان الذي يلف الكون النصى بأسره.

كما لا يمكن لأي من تلك البنيات أن تكتسح بميمنتها و طغيانها الجالات الخيوية للبنيات الأخرى، أو أن تصادر دلالتها الوظيفية، مهما كانت جوهرية و مهيمنة، و لا حتى المكان، إذ هو الأرض الخصبة التي تولد فيها و منها مشاهد الرواية، و إنما لدوره الذي يبرز كبنية في الوجهة المورفولوجية الوصفية، نظراً للقيمة الديكورية التي يوزعها على فضاء الرواية، مما يجعله (على المستوى الوصفي) عموداً فقرياً يحكم توازن كل البنيات في النص و يوزع أثقالها على سطحه بمنطق لا يميد، و ينسق وظائفها باستراتيجية محكمة.

و تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية و الوصفية المنوطة بالمكان، تُحمل فقط على الأشياء الملموسة، المادية، و المتحركة، فتزيد من قيمة البنيات المادية للعالم الروائي، بما هي كائناته الحية، على غرار المعالم المكانية، و الشخصيات اليي تسكنها، و الأحداث المترتبة على علاقات تلك الكائنات فيما بينها.

و تزداد أهمية المكان حسب حجم الأحداث الحاصلة فيه عبر كل الأزمنة. آية على استراتيجيته و حساسيته لدى كل طرف متعلق به حباً، أو ملكاً، أو انتماءً... إلخ. إذ يمثل في كل الحالات بؤرة مركزية للمأساة الحاصلة نتيجة للمساس بإحدى تلك المشاعر تجاه المكان، أو لالتقائها جميعاً.

و ربما حاز المكان تلك الأهمية الاستراتيجية لما يتسم به من سطحية و سهولة، و وضوح قياساً مع البنيات الأحرى كالزمن، و الشخصيات، و الأحداث، لسيولة و حيوية هذه البنيات، و جمود و سطحية المكان باعتباره أرضية و فضاء لها. لذا " فقد كان فضاء المكان أسهل تأتياً و أقرب منالاً إلى العين القصصية، المتجهة خارجياً، و المكتفية بالملاحظة و المشاهدة، و ذلك على عكس

فضاء الزمن الذي شكل عقبة أمام النص و مثاراً لحيرته و ارتباكه، بسبب دبيبه غير المسموع و غير الملموس، بسبب من طبيعته الهلامية المراوغة (1).

لذلك كانت فاعلية المكان في التخلق الوجداني للإنسان أكثر تأثيراً في شخصه و حتى في رسم ملامحه، من فاعلية الزمن، و هو أبقى تأثيراً، و أصدق شاهد على مر الأزمنة و التواريخ.

و لما كانت الأمكنة و الأشياء هي "رفات الزمن و بقاياه" (2)، فإننا سنجد في النص الروائي " أشياء لا يمكن أن يفهمها القارئ و يحسها إلا إذا وضعنا أمام ناظريه الديكور و توابع العمل و لواحقه (3).

و بما أن الزمن إحساس قد يطول و قد يقصر بحسب نفسية و مـزاج كـل شخص- تماماً كما "الإحساس بالزلزال الذي قد يتقدم أو يتأخر أو يأتي في حينـه" حسب عبارة الطاهر وطار- فإن الحيز المكاني كفضاء للأحداث هو الأرضية الـــتي تنتفض بمن فيها، و تخرج مكنونها لحظة الزلزال.

و إذا حاولنا من هذا المنطلق أن نجد تعريفاً اصطلاحياً للمكان في رواية التسعينيات الجزائرية، فإنه سيتشعب دون شك عبر توليفة من الخصائص لا تنفك في كل الأحوال عن خصائص أرضية الزلزال المنتفضة بما فيها و من عليها، و ما الانتفاض سوى سمة للغضب و الثورة و رفض للمنطق السائد. و هذه السمات باختصار هي التي تناوشت مزاج الجزائري في مرحلة التسعينيات؛ و هي مرحلة الزلزال و كانت أرضها مركزاً له. بداية من أحداث أكتوبر 1988.

### ثانياً - تطور فكرة المكان في الرواية الجزائرية:

بمقارنة بسيطة للمكان في الرواية الجزائرية منذ الاستقلال، سنحده يتوزع على فضاءين متوائمين و متلازمين، هما فضاء البادية (الريف)، و فضاء المدينة؛

<sup>(1)</sup> \_ نجيب العوفى: مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة (مرجع سابق) ص 149-150.

<sup>(2)</sup> ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، (مرجع سابق) ص 57.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – نفسه ص

حيث كان للبادية فيها قسطٌ وفيرٌ، و مكانة استراتيجية و وظيفية، إذ لا نكاد نعثر على نص روائي؛ (روايات عبد الحميد بن هدوقة، و الطاهر وطار عشية الاستقلال و مرحلة السبعينيات) إلا وجدنا فيه ذلك التواتر الجدلي للريف و المدينة، بحسب ما أملته طبيعة المجتمع الجزائري بعد الاستقلال من انتقال حضاري عنيف من حياة البداوة إلى حياة الحضر، تحسدت فيه كل معاني مأساة الجزائري الذي ألهكته رحلة نقل قيمه و مبادئه و أعرافه و تقاليده، و همومه التي زحفت عليها عادات المدينة و حضارةا.

و بدخول مرحلة التسعينيات نشهد اكتمال ذلك الانتقال؛ حيث لا تكاد تظهر البادية أو الريف إلا في الترر القليل من الروايات، كما لو أن المجتمع قد انتقل انتقالاً نهائياً، و استقر في المدينة بلا رجعة.

و من هنا تبدأ مرحلة جديدة عنوانها "مأساة الجزائري المتملك"، إذ لا جدال في أن رواية التسعينيات هي "رواية المدينة" بامتياز. فقد "تحول المكان الذي كان مركزاً في المرحلة السابقة إلى هامشي في المرحلة اللاحقة، و زحفت الأرصفة و الجدران الأسمنتية الجديدة"(1) لا على معالم الريف المكانية فحسب، بل على ملامح البداوة في طبع الجزائري الذي أصبح مسكوناً بمدينته، يدفن فيها هموم وجوده الريفي السابق، و يستلهم منها مقومات وجوده المستقبلي الضنين، و يقاسي فيها بموجب هذا الوجود المتذبذب مأساة ماضيه، و حاضره، و مستقبله معاً.

إن ما نرمي إليه من وراء هذا التوصيف، و تتبع هذه النقلة الزمكانية (رواية الريف مرواية المدينة) هو التنبيه إلى تمركز الرؤية الروائية، و تقلص فضائها، حيث

<sup>(1) -</sup> نجيب العوفي: مقاربة الواقع في القصة المغربية لقصيرة (مرجع سابق). ص 568.

" ألفت نفسها حبيسة قفص كبير اسمه المدينة، و أصبحت لهذا السبب أكثر قدرة على التقاط الجزئي، و اليومي، و الهامشي". (1) من أي وقت مضى.

لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن انحسار الرؤية و الفضاء الروائيين من شأنه أن يسمح للروائي كما للقارئ أن يكون أكثر قرباً من المكان و جزئياته المراد إبرازها، و تحسس تفاصيله، و تضاريسه، و رموزه، يما في ذلك من مزية ضخ الحياة في أوصاله (إحياؤه)، و خلع بعض الملامح الإنسانية عليه (أنسنته).

فنشهد تعاطفاً، و تآزراً بين المكان و أهله، أو بالأحرى مع أزمتهم و مأساقهم، التي هي مأساة الروائي الذي أراد للمكان أن يكون شاهداً على معانات عبر مختلف معالمه المرصودة كفضاءات يتفجر من خلالها الحس المأساوي، فيتحالف الفضاء المكاني بكل معالمه القريبة مع الكاتب، مع الحس المأساوي الذي يسري فيه، مانحاً للخطاب بهالته الديكورية قيمة جمالية و زخماً دلالياً يكثف وجوده النصي و الحسي، إلى درجة تجعل من الأحساس بالمكان محايثاً للإحساس بالزمان، و هو في الحالين الإحساس المأساوي الموحد بين الفضاءين: "فكلما كان الزمان، و كلما كان مختفاً و متماسكاً كان المكان "الوصف" بذات الكثافة و التماسك. و كلما كان مضطرباً متراخياً كان المكان بذات الاضطراب و الارتخاء "(2).

و إذ نعد الخطاب المأساوي في مرحلة التسعينيات، في وجهه المكاني وليداً شرعياً للمدينة باعتبارها فضاءً مغلقاً و محجوزاً أو كما وصفناها سابقاً بكولها قفصاً كبيراً يحتوي أقفاصاً صغرى، فإننا عند انتحائنا لتفاصيل هذا الفضاء القفص، سنجده عبارة عن قفصين متداخلين؛ يقع أحدهما (الخفي) خلف الآخر (الظاهر):

- القفص الأول فضاء خارجي مفتوح على الشوارع و المعالم المكانية يحتوي بداخله أفقاصاً صغرى مغلقة بدورها هي البيوت و السيارات، و المساجد، و أماكن المواعيد البينية (زوايا خفية، شقق العمارات، مقاه...)

<sup>(1) -</sup> نجيب العوفي: مقاربة الواقع في القصة المغربية لقصيرة (مرجع سابق) ص 569.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه، ص $^{(2)}$ 

- القفص الثاني: و هو فضاء داخلي نفسي، إيديولوجي، يحاكي في انحساره - بتيار وعيه، و مونولوغه الداخلي، و سوداويته؛ كأقفاص داخلية صغرى - تداعيات انحسار القفص الكبير و أقفاصه الفرعية الصغرى.

حيث ينضوي الفضاءان القفصيان الخارجي و الداخلي بفضاءاتهما الفرعية الصغرى تحت العنوان الأشمل لفضاء الخطاب الروائي في مرحلة التسعينيات.

إنه فضاء المدينة التي طوقت بكل تناقضاتها و تقلباتها الخطاب الروائي بحس مأساوي ينساب من كل زواياها و معالمها التي استدعاها الروائيون كشواهد ناطقة بحالهم و حال مرحلتهم التاريخية المرتسمة في رواياتهم .

ثالثاً - المدينة و فضاءات الخطاب المأساوى:

## 1- المدينة كفضاء مأساوي:

يهجس كل روائي في مرحلة التسعينيات بمدينته التي يسكنها و تسكنه: يسكنها فتكون فضاءه المغلق و قفصه الكبير الذي يعرف سراديبه، و زواياه النيرة و المعتمة حق المعرفة، و يتفاعل مع مخلوقاته الأليفة التي يعاشرها فتمثل مصدر سعادته، و تلك المتوحشة التي يحاربها فتكون مصدر مأساته.

و تسكنه فيتحول هو نفسه قفصاً مغلقاً يأوي مدينة أليفة مضيئة، لا شك ألها تختلف جذرياً عن تلك التي يسكنها، أو بالأحرى هو يشيد بداخله مدينة على شاكلته؛ تلك المدينة التي لم يسكنها في الواقع، فأقام بنيالها في مخيلته. و من هذه المفارقة بين المدينتين تنشأ مأساته التي تتوزع على أقفاصه النفسية الداخلية المغلقة كما تتوزع على تلك الأقفاص التي يتنقل بينها في الخارج.

و هكذا يضطلع المكان بتلك السيولة الانسيابية، و الشعرية الخطابية اليتي تصل كل الأركان المترامية للمدينة، و توحدها كفضاء مأساوي جامع، حيث

"المدينة هي المكان الذي يجمع شتات الشخصيات التي لا رابط بينها غيره، فيصبح هو صلة الدم التي تقوم على أساسها شبكة العلاقات"(1).

و إذا كانت السيولة الزمنية في تدفقها و سرياها متقلبة متحولة بحسب المحاري التي تنسرب فيها، فإن المكان يحمل صفات مناقضة تماماً مع ذلك التحول و التبدل التي هي صفات الثبات الذي لا يتحول في رسوخه كمعلم، إلا أن ما يغيره و يحرص على تغييره هو الزمن بصروفه، و التاريخ بأحداثه المخربة للمكان، و الأجيال المتعاقبة بعبثها بقدسية معالمه.

و ما الحس المأساوي في الرواية إلا نتاج لذلك الصراع الأزلي الأبدي بين إرادة الخلود و الثبات للمكان، و بين حملات الزعزعة و التغيير المتواصله الي يتعرض لها من طرف الأزمنة و العصور المتعاقبة عليه. بين إرادة التغيير الزمنية و محاولة الصمود و استرداد الهيبة المكانية التي أطاح بها الزمن، و التي ما فتئ يناور على الإطاحة بها.

و بالتالي ما كان تمثل الروائي بخراب و الهيار المعالم و الأمكنة المشهورة التي تشد شخصية المدينة و ذاكرها، إلا مرآة لخراب و تداعي القيم عبر الأزمنة بعد الرحلة الكبرى من الريفية إلى المدنية، و من ثَم" لم تكن الصورة الوصفية لمكان ما إلا تثبيتاً للحظة من لحظات الزمن، و ذلك بواسطة تقديم المكان من خلال حركة الشخوص فيه و ليس من خلال المشاهد الثابتة "(2).

و انطلاقاً من هذا الأساس، سنجد أنفسنا إزاء أناس (شخصيات) يسكنون مدناً تاريخية عريقة حملوا لها معاول هدم و هرعوا إلى خرابها. أما إذا تبصرنا في نوعية هؤلاء الناس و سلوكاتهم فسنجدهم مخلوقات متنكرة لكل مبادئ و مقومات النبالة و الأصالة، التي مسختها أزمنة المدينة الدائبة الحدثان، ملامح للشذوذ و

<sup>(1) -</sup> صبري حافظ: الحداثة و التجسيد المكاني، مجلة فصول للنقد الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الرابع- يوليو، 1984. ص 172.

<sup>.173 –</sup> نفسه ص 172 - 173.

الانحراف و الجريمة. و ليس لهؤلاء السكان الجدد للمكان إلا أن يرسخوا كل قيم الرداءة و الهدم و الخراب. كما لو كنا أمام قوم عاثوا في الأرض فساداً و في مدينتهم خراباً و تدنيساً، فباتت مدينة آثمة لكأننا بصراحة أمام مدينة سدوم الآثمة التي لعنها الله بفعل أهلها. لذلك فسنسمي الفضاء الخطيئوي للمدينة الآثمة في الخطاب الروائي لهذه المرحلة بـ"الفضاء السَّدومي"(1) بمعنى الخطيئوي.

# 2- المدينة كفضاء سدومي (خطيئوي):

كحقل دلالي مهيمن يستقطب الخطاب الخطيئوي الذي نطلق عليه هنا تسمية الخطاب السدومي، كحيز آثم للفضاء المكاني، كثيراً من التفاصيل و النقاط السوداء الهامشية التي تحتشد في انجذاب مغناطيسي من حوله مشكِّلة هالة ديكورية تؤثث ذلك الخطاب الخطيئوي بما يشاكل حقله الدلالي من متاع، صانعة في تدفقها فيه إيقاعاً درامياً و مشهدياً يتقاطع في هوامش متسعة مع الخطاب الديني لقصة النبي لوط عليه السلام، و بخاصة مع موقفه الإداني تجاه أفعال قومه الآثمين.

و يتم ذلك في مواجهة رسولية مأساوية تقابل الإثم بالإصلاح، و الجهر بالسوء باللعنة، و أمراض المجتمع بما توافر بين يديه من حلول إنسانية قاصرة. و إن لم يفلح معهم ذلك الصراع و الكفاح المستميت، فالنجاة بالنفس، و هو آخر الحلول.. هي مواجهة تبناها الروائي الجزائري تجاه مدينة تختزن كل مقومات الفضاء الموبوء فحلت عليها اللعنة فزلزلت بمن فيها.

### أ - مدينة قسنطينة:

\_

منذ رواية الزلزال التي اعتبرناها في الفصل السابق البداية الحقيقية للخطاب المأساوي اللاحق في رواية التسعينيات، يخاطبنا "الطاهر وطار" واصفاً مناكر القوم التي دنست المدينة بكل قيمها و معالمها، فاستحقت هذه الأخيرة نقمة العقاب الذي يصوره لنا "الطاهر وطار" و هو ينعي مدينته العريقة فيقول: "قسنطينة العتيقة انتهت، أقول زلزلت زلزالها، لم يبق من أهلها أحد كما كان، أين قسنطينة بالباي، و بالفقون، و بن جلون، و بن تشيكو، و بن كراره، ؟ زلزلت زلزالها، زلزلت زلزالها.

و لو سألنا الطاهر وطار عن سبب الزلزال لوجدناه سبباً مركباً ينطلق من الأماكن المغلقة الصغيرة و يمتد متوسعاً في الكِبَر حتى يغطي فضاء المدينة بأسره؛ كأن يكون لمظهر مقهى صغير دلالة كافية على انمساخ مدينة بأسرها: "مقهى البهجة، كان في ذلكم الزمن وكر المثقفين من كامل الولاية، لا يشعر الغريب الذي يدخله إلا و النادل يقف عند رأسه هامساً

- ثمن مشروبك مدفوع.
  - و من دفعه؟
- قسنطيني حريأبي أن يعلن عن نفسه.

كانت الحمية الوطنية تنمو هنا، كانت البورجوازية الصغيرة تعلن عن نفسها من. هنا.

و الآن ؟

لا حول و لا قوة إلا بالله (...)

لم يبق من الحياة السابقة إلا الآثار .. هدموا عالماً و أقاموا عالماً آخر.. داسوا فوق عنق روح قسنطينة و راحوا يضغطون "(1).

<sup>(1)</sup> الطاهر وطار: **الزلزال**: ص 20.

<sup>(1)</sup> الطاهر وطار: **الزلزال**: ص 29- 30.

ثم يتلو هذا المشهد الفجائعي بخطاب إداني يعدد فيه على امتداد صفحاته خطايا القوم الظالمين: "قضوا على المدينة و اتجهوا إلى الريف يتآمرون على عباد الله الصالحين فيه "(2)، "أضرموا النار في الحياة، و ها هم بعد أن خرجت فرنسا يخربون علية المدن "(3).

و هكذا حق عليهم العقاب الذي دعا به وليهم (البطل/الراوي) الذي ما انفك يلعنهم بسوء أفعالهم و يدعو عليهم بسوء المنقلب(الزلزال):" يا سيدي راشد يا صاحب البرهان استجب لدعوة الحضري في مقهى النجمة حركها بحمم و يمنكرهم، و فسقهم، و نقابتهم، أقم البرهان يا ذا البرهان. فبدل الشر بالخير، و الإثم بالتقوى "(4).

و يواصل وابل اللعنات: "تركتم الرعي و الخماسة و أشغال الحلفة و الصبار، و حفظتم ألحان الشياطين، و اقتحمتم المدن تغوون النساء و الرجال بالفحور و المنكر، يا نسل السوء، يا بذور الشر سلط الله عليكم وباء الطاعون، و زلزلت بكم قسنطينة، و ابتلعكم وادي الرمال "(5).

لا يتوقف المد الخطيئوي لمدينة قسنطينة عند "الطاهر وطار"، بل نجده مستمراً في مرحلة التسعينيات، بصورة تقول بأن لعنة بو الارواح في رواية الزلزال قد استجيب لها؛ فتحققت في هذه المرحلة، حيث تطالعنا الروائية "أحلام مستغانمي" بمدينة قسنطينة و هي الفضاء الرحب لثلاثيتها الروائية، و قد حلت بحا كل اللعنات.

إنه فضاء مأساوي لمدينة غارقة في الرذيلة و العقاب تحسد مأساة وطن بأسره، مدينة كانت في زمن روماني وديع تسمى "سيرتا"، قبل أن تتحول في مرحلة التسعينيات إلى مدينة منكوبة حلت بها اللعنة فانقلبت جحيماً على أهلها، و

<sup>.31 –</sup> نفسه ص  $^{(2)}$ 

<sup>.32</sup> نفسه ص  $-^{(3)}$ 

<sup>.63</sup> - نفسه ص - (4)

 $<sup>^{(5)}</sup>$  – نفسه: ص 94.

حاضرها، و تاريخها، بل انقلبت "سدوماً" حقيقية حينما جعلت أخلص أبنائها (ممثلاً في شخصية الراوي خالد بن طوبال) يقول عنها: "فقسنطينة هي مدينة منافقة لا تعترف بالشهوة و لا تجيز الشوق، إنما تأخذ خلسة كل شئ (...) و لذا فهي تبارك مع أوليائها الصالحين ..الزانين أيضاً.. و السراق!"(1)

نحن إذن إزاء مدينة متواطئة مع الإثم و الآثمين، تتسع لتصبح فضاءً أشمل، فتصبح وطناً أو تعبيراً عن وطن يمتهن الخطيئة و يغذي بها أبناءه: هذه المدينة الوطن التي تدخل المخبرين و أصحاب الأكتاف العريضة و الأيدي القذرة من أبوابها الشرفية.. و تدخلني مع طوابير الغرباء و تجار الشنطة و البؤساء (2).

أو حينما تصبح الخطيئة سمة لصيقة بقسنطينة لما دنستها تلك الأيدي و دفعت بما إلى الهاوية: ها هي مدينة تستدر جك إلى الخطيئة ثم تردعك بالقوة نفسها التي استدر جتك بحال... "(3).

إنها قسنطينة التسعينيات "مدينة تواطأت معنا في التطرف و الجنون، مدينة سادية تتلذذ بتعذيب أولادها. حبلت بنا دون جهد. و وضعتنا كما تضع سلحفاة بحرية أولادها عند شاطئ و تمضي دون اكتراث، لتسلمهم لرحمة الأمواج و الطيور البحرية... « افكروا ..و إلا الله لا يجعلكم تفكروا»يقول "الفكرون"في ذلك المشلل الشعبي، و هو يتخلى عن أولاده.

و ها نحن بلا أفكار نبحث عن قدرنا بين الحانات و المساجد.

ها نحن سلحفاة تنام على ظهرها.قلبوها حتى لا تهرب، قلبوها في محاولة انقلاب على المنطق (1)

إنه تعبير آخر عن حالة الخراب التي يعيشها ابن المدينة في قفصه النفسي داخلياً، و التي ليست سوى انعكاسِ لذلك الخراب الذي حل بقسنطينة الخارجية و

<sup>.142</sup> مستغانمي: (130 - 142) احلام مستغانمي:

ينفسه ص 287. - نفسه ص 287.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – نفسه ص 315.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص 344.

معالمها العريقة التي فقدت ها هنا قدسيتها، حينما أصبحت موطئاً للصعاليك يعبثون بها: "كان صالح باي ثوب حدادك الأول قبل أن تولدي.. كان آخر بايات قسنطينة.. و كنت أنا وصيته الأخيرة (...)

أي دار يا صالح..أي دار توصيني بيها؟

لقد زرت سوق العصر و شاهدت دارك فارغة من ذاكرتها. سرقوا حتى أحجارها، و شبابيكها الحديدية، خربوا ممراتها، و عبثوا بنقوشها.. و ظلت واقفة هيكلا مصفراً يبول الصعاليك و السكارى على جدرانه.

أي وطن هذا الذي يبول على ذاكرته يا صالح؟ أي وطن هذا؟"(2).

و هكذا يتسع فضاء المدينة مأساوياً حتى يغدو وطناً، و ذاكرة قسنطينة، تصبح ذاكرة للوطن، و أزمتها لم تكن سوى أزمة هذا الوطن في هذه المرحلة، و هي نقلة سحرية من ذلك الطابع الديكوري الخاص كقفص مغلق للمدينة (المعالم الأثرية المنكوبة للمدينة" ضريح صالح باي مثلا") التي تتسع في تحول للحظة السردية المأساوية إلى طابع بانورامي عام عنوانه الوطن.

فالوطن هو الفضاء الأشمل لكل المآسي المتوزعة على أركانه، و ما كانت قسنطينة كنموذج معقد للأزمة إلا أحد تلك الأركان أو الزوايا التي أسهمت في تشكيل معادلة المأساة الوطنية في هذه المرحلة التاريخية.

## ب - مدينة الجزائر:

تبدو الجزائر و هي العاصمة لهذا الوطن، عاصمة لكل المأساة الوطنية، و مركزاً تبث منه مختلف المحن، و الفتن، و الدعوات، و الأفكار الهدامة التي ما فتئت تعم البلاد، و تكتسح كل ربوعها، أو قل هي فوهة البركان، أو مركز الزلزال

<sup>278</sup> نفسه ص $^{(2)}$ 

الذي عصف بهذه الأمة انطلاقاً من هذه المدينة التي يقول فيها "الطاهر وطار": "مدينة الجزائر (...) هي كهف مدلهم لا آخر لطوله، و لا نهاية لعرضه، تمالأه الدواب من كل نوع، و من كل حجم. "(1)

أما "أحلام مستغانمي" فتقول في مآل هذه المدينة التي أصبحت تراها سـجناً مغلقاً على أهله الذين تحولوا بتحول المكان الذي انعكس على سلوكهم و صورهم : "لقد تحولت ساحات مدينة الجزائر إلى غرف نوم ضخمة افترش فيها الإسلاميون الأرض. لا ينهضون منها إلا في الصباح لإطلاق الشـعارات، و التهديـدات..و الأدعية إلى الله"(2).

و ها هو "الأعرج واسيني" يتجول في خراب مدينة الجزائر، و يقدمها لنا صورها في ثوب حداد، فيرثيها و هو يحاور نفسه: "أية مدينة أيها الرجل الصغير، لقد كنسها حراس النوايا بسرعة مذهلة، البيضاء لم تعد بيضاء "(3). و تارة أخرى يقول: "مدينتنا سُرقت مثلما تسرق النجوم، أصبحت قديمة و عتيقة كألها ميت يخرج من تحت الأنقاض. الظلال الممتدة تملأ شوارعها التي بدأت تتآكل (...) شخص ما دعا على هذه المدينة و مات "(4).

لتسقط مدينة الجزائر في حمأة الرذيلة و تترك معالمها نهباً لعبث السكارى و للصعاليك ، تماما كما حدث مع مدينة قسنطينة في الصورة التي نقلتها لنا أحلام مستغانمي، فيُلحِق بها "الأعرج واسيني" مدينة الجزائر فيقول: " يأتي بعض السكارى و المهملين يبولون في الأماكن العامة، يتقيأون، ثم ينكفئون داخل أنفسهم، و داخل الكراتين التي يجرجرونها وراءهم بحثاً عن نوم مفقود في هذه المدينة "(1).

<sup>(1) -</sup> الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي. ص 55.

<sup>(2)</sup> \_ أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص:166.

<sup>(3) -</sup> الأعرج واسيني: سيدة المقام. ص 06.

<sup>.33 —</sup> نفسه ص  $^{(4)}$ 

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 51.

لقد دب الخراب و ها هو يزحف على معالم مدينة الجزائر: "الساحة الصغيرة التي كان السياح يتقاسمون فيها بعض أشواقهم، و قصص سرفانتس، أصبحت خالية من كل روح، لم يبق بها شئ واقف. إلا المسلة المتآكلة الستي اخترقتها الكمتابات التي خطها الفيسFIS (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)؛ علامة رمزية على عبور القتلة للمكان، بجانب المسلة متكأ تمثال سرفانتس الذي سُرق و بيع"(<sup>2)</sup>. و كذلك كان مصير أضرحة الأولياء الصالحين: "مقام سيدي عبد الرحمن قد أُحرقَ منذ سنة على الأقل من طرف هوايش (حيوانات خرافية) من نوع جديد،

بدون روح و لا ذاكرة"(<sup>(3)</sup>.

كانت هذه بعض مشاهد فضاء المكان حينما يحمل طابعاً ديكوريــاً ضــيقاً يختص بمدينة محددة، و يقصد فيها معالم بعينها، و يتحسس تضاريسها في تصوير عمودي يناسب الترعة الديكورية التي يتخذها المكان المعين الذي يشكل شخصيته بمعالمه المشهورة التي يحرص الروائي على وصف حالتها و مآلها المأساوي الذي يحيل على دون شك على الوضع المتردي للوطن، و هزيمة للذات الإنسانية أمام التاريخ، حينما فقدت أصالة المكان و طمست معالمه التي لم تكن سوى معالم شخصيتها.

إننا نشهد حراباً داخلياً للشخصية استعانت على وصفه بالخراب الخارجي لمدينتها، الذي إذا عكس شيئاً، فإنما يعكس نفسية واصفه و مصوره المتألم في تعبيره عن خراب بيته الأليف.

إذن فالمعالم المكانية بما هي أقفاص خارجية صغرى هي لسان حال الذوات، و المكنونات النفسية كأقفاص داخلية لها. لذا فنحن لا نعدم وجود علاقة متعديـة بين المَعْلَمْ المكاني و المدينة التي تأويه، فخرابه عنوان على خراها، تماماً كما يمكن أن نقرأ في خراب المدينة خراب الوطن الذي يأويها. و هذه في حد ذاها نقلة فنية من

<sup>(2)</sup> \_ الأعرج واسيني: حارسة الظلال ص 97.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  نفسه ص  $^{(3)}$ 

الخاص إلى العام أي من الوصف العمودي المخصص إلى الوصف الأفقي المعمم، و بتعبير روائي مكاني؛ هي نقلة من فضاء ديكوري إلى فضاء بانورامي.

# 3 - فضاء المدينة بين البانورامية و الديكورية (الأفقية و العمودية):

إذا كان الزمن في تقسيمه قد انسرب في الفصل السابق ضمن اتجاهين أفقي (تعاقبي) و هو ما أطلقنا عليه وفق حركية النزمن تسمية الانسلال، و عمودي (تزامني) سميناه الانغراز، فإن هذه الأفقية و العمودية تترجم في لغة المكان إلى خاصيتين تحملان الصفات عينها:

# أ- الفضاء البانورامي (الأفقي):

فالخاصية الأفقية نجدها توافق آلية الوصف البانورامي، و هو وصف ظاهري للمدينة من منظور شمولي عام، و فضاء يتسع أفقياً ليجعل المدينة وطناً بملمح موحد، و صورة موحدة، داخل إطار موحد. و هو منظر متجانس و منسق للمكان يهدف من وراء توحيد ملامح الصورة و تعميمها وفق منظر عام، إلى توحيد الموقف الروائي و صقله وفق هذه الصورة البانورامية الموحدة الملامح، و هي خاصية" تتعلق باتساع الحيز المكاني و انتشاره، على غرار اتساع الحيز الزماني و انتشاره، مما يؤكد حيرة مزدوجة بخصوص السيطرة (...) على الفضاءين، و انفلات القدرة الفنية على اختزالها إلى معادلة زمكانية محددة و مكثفة (...) و من علائم أو نواتج هذه البانورامية؛ الحشو المشهدي، و تبعثر أو تسكع العين (الروائية) أفقياً، و بالتالي رخاوة الفضاء (الروائي) و ارتباكه (ا).

و لنشاهد هذه الصورة البانورامية للجزائر من منظور "الطاهر وطار" حيث تبرز الملامح المأساوية للوطن ممثلا في مدينة الجزائر: "مدينة الجزائر، تبدو من بعيد، نوراً يتوهج نحو الأعلى، و لا أحد يعلم عما تنام عليه من نواقض الوضوء، و من تدابير عاصفة.

\_

<sup>(1)</sup> منجيب العوفي: مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة. (مرجع سابق) ص 150 (بتصرف).

من فوق تبدو ملهى كبيراً من ملاهي تايوان (...) لكنها في العمــق و في أســفل الملهى الكبير، هي كهف مدلهم لا آخر لطوله، و لا نهاية لعرضه "(1).

و يرسم "الأعرج واسيني" مدينة الجزائر المتجهمة الملامــح علــى شــاكلته فيصورها مستخدماً نفس الآلية البانورامية التي تجسد المشهد المأساوي باكتمــال:" من يتأمل هذه المدينة من بعيد يشعر بروعتــها، و مــن يقتــرب منـها يشـعر بمأساقما (...) شئ ما في هذا الخلاء يتحول إلى عويل و نحيب "(2).

لتتدحرج المدينة في غيهب تراجيدي كلما غير الراوي كاميراه أو موقع نظره فيصفها من موقع ساحلي قائلا: "كان الساحل مقفراً إلا من صوت تكسر الأمواج (...) التفت باتجاه المدينة التي كانت تنحدر نحو الجبل سيلا من البنايات التي كانت تتسابق نحو حتفها جماعات. بدت لي بعيدة. بعيدة جداً. هل هي مدينة ؟ (...) كل المدن التي استشهدت على عتبات البحر، دافعت حتى الموت قبل أن تستسلم بيأس و رجولة للنهايات التراجيدية الحتمية "(3)

بينما ترى أحلام مستغانمي مدينتها "قسنطينة" من على قمة أحد جسورها الشاهقة فتبدو من ذلك العلو مدينة أخرى أكثر غربة و وحشة كأن لم ترها يوماً: " أفتح باب السيارة من الجانب المطل على الجسر، أقترب من سوره الحديدي، فتفاجئني قسنطينة كما لم أرها يوماً من جسر: هوة من الأودية الصخرية المخيفة، موغلة في العمق ، تزيدها ساعة الغروب وحشة "(4).

و تارة أخرى تلبس الكاتبة استراتيجية البانورامية في وجهها التاريخي و تنقلنا إلى حقبة شامخة من حقب قسنطينة في ثوبها التاريخي، بين رجالاتها، و مؤسسيها عبر التاريخ، و تماثيلها، و أقواس نصرها، فتبدو مدينة شامخة الذاكرة و

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، ص 84.

<sup>(2)</sup> \_ الأعرج واسيني: **سيدة المقام،** ص 262.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء ص 346.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص 106.

البنيان، موحدة الملامح عبر الأزمان: كان اسمها يوماً سيرتا. قاهرة كانت كمدينة أنثى. و كانوا رجالاً في غرور العسكر.

من هنا مر صيفاقس..ماسينيسا.. و يوغرطة.. و قبلهم آخرون تركوا تماثيلهم، و أدواتهم، و صكوكهم النقدية، و أقواس نصرهم، و حسوراً رومانية..

#### .. و رحلوا.

لم يصمد من الجسور سوى واحد، و لم يبق من أسمائهم سوى اسم « قسنطينة » الذي منحه لها منذ ستة عشر قرناً « قسطنطين».

(...) لقد كانت سيرتا مدينة نُذرت للحب و الحروب، تمارس إغراء التاريخ، و تتربص بكل فاتح سبق و ابتسمت له يوماً من علو صخرتها (1).

لكن هذه النظرة الأفقية السطحية لا تعمر طويلا، إذ لا يمكنها الإحاطة بتفاصيل الصورة التي لا تكتمل إلا بالتوغل في مستدقات منعرجاتها و زواياها، و هذا من الحتصاص آلية الوصف العمودي و هي الآلية الديكورية القادرة على إحراج مكنونات المكان عبر التغلغل في أدق تفاصيله لتبرز لنا شخصيته، و هويته الحقة.

# ب-: الفضاء الديكوري (العمودي):

بدورها توافق الخاصية العمودية آلية الوصف الديكوري؛ و الديكورية هي حركة انغماسية لا تلقي بالاً إلى القفص الكبير (المدينة - الوطن) بقدر ما تتوغل في زواياه و أركانه المعتمة كقفاص صغرى، و تسترسل في وصف دقائقها و تضاريسها مصغية إلى جلبة المكان في مختلف تحركاته و أطواره.

و إذا كان الوصف البانورامي يعامل المشهد الموصوف كصورة متناسقة الملامح كما لوكانت شخصية روائية ، فإن الوصف الديكوري يعاملها كإطار متحيز، أو طبيعة صامتة، أو رسم فوتوغرافي مفصل لما تلمحه العين الروائية الماسحة للمكان التي تختار معالمها الروائية الموصوفة بدقة، و تكرس من خلالها استراتيجيتها

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص 291.

الديكورية القصدية لاستجلاء المضامين المأساوية التي عجزت عن سبرها آلية التصوير البانورامي، أو أنها سقطت منها ليلتقطها الروائي و يعيدها في شكل ديكور إلى وجه الصورة المكانية الموصوفة، فتتآزر بهذا استراتيجيتا البانورامية و الديكورية، و تتكاملان من أجل رسم الصورة الحية للشخصية المكانية.

و من هنا تنهض معالم المكان و تضاريسه بخطاب تفصيلي متعامد مع أرضية المكان ليُبئّر مناظر بعينها، و يبرزها، مشكِّلاً منها نصاً إضافياً يدقق المنظر، و يحدد المقصد، و يستنطق المعالم التي سلط عليها الروائي أضواءه.

و لنتابع كاميرا "الطاهر وطار" و هي تجوس الأمكنة المحددة، و المقصودة بعناية، و منتحية التضاريس الديكورية بمعالمها، طارحة بين أيدينا شخصية المكان بكل تفاصيله:" قطع الطريق غير المعبد، و الذي لا أمل أبداً في أن يعبّد ذات يوم (...) و قابلته يميناً أسيحة المعهد، و يساراً الحي السكني للطلبة، الساحة الصغيرة المقابلة للحي و التي تناور فيها حافلات النقل كي تستقل الطريق الذي أتت منه و الذي يحاذي سجن الحراش المشهور (...) من هنا من الحراش، و على مسافة اثني عشر كيلومتراً، حتى وسط المدينة حتى طرفها الآخر. كانوا في ساحة أول ماي التي أطلِق عليها ساحة الدعوة آلافاً مؤلفة يرتدون قمصاناً بيضاء، و يضعون على رؤوسهم قلنسوات بيضاء متساوية الأحجام، مثلما هم متساوون في السن و القامات، و اللحى المتدلية، لا يدري المرء إن كانت اصطناعية أم طبيعية. يتشبثون بمواقعهم أمام الغزو المتنالي لقوات الشرطة التي تقذفهم بقنابل مسيلة للدموع."(1)

إنه تعبير حي عن مشهد متفاعل و متناغل الأطراف زادته الموقعة الجغرافية، و تحديد المسافات، و المعالم المكانية، و أسمائها حركية و حيوية، و زادته دينامية الأشخاص المتحركون و المصورون في هيئاهم المورفولوجية و ملامحهم و هندامهم صدقاً و واقعية، جعلت المكان كمسرح للحدث يفوح برائحة الأزمة المستشرية، و

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: **الشمعة و الدهاليز**: ص: 19- 20 .

مثاراً للإحساس المأساوي الذي يعايشه المكان كبؤرة للتأزم و فقدان الأمن في تلك المرحلة التاريخية المضطربة.

و على المنوال نفسه ينسج "الأعرج واسيني" استراتيجيته الديكورية، لكن علامح لا تخلو من توابل مأساوية كانت ملازمة لكل وصف مشهدي لذلك القفص المخيف (المدينة) الذي يراه الروائي بعين أحد شخصياته: "عندما رفعت رأسها باتجاه بناية تركية قديمة، بدأت تتهدم، كنا قد دخلنا حي القصبة. لم تجد شيئاً يثير دهشتها سوى مدينة تنهار، و أزقة زاد ضيقها من كثرة الأوساخ اليت تصرف عن طريق الحمير و البغال. الأسواق نُزعت عنها شعبيتها لتتحول إلى أسواق لتهريب البضائع و السلع التي تدخل البلاد بطرق محمية تكاد تكون شرعية، براً، و بحراً، و جواً. "(1)

ثم ما يلبث أن يطلق كاميراه تجوب الأزقة معززة صدق المشاهد المؤسية، مكرسة كل ما يصاقبها من معاني الخراب و التداعي، و الانحلال: "لم تكن المدينة هذه البشاعة (...) و لكن شيئاً عظيما بقي يقاوم كل هذه الجسارات و هذا الخوف. البنايات ظلت تسند بعضها بعضاً و تقاوم العواصف و الرياح. (...) أيام الجمعة. عندما نجوع ونحن نعبرها يستقبلنا الشوايون و الحرايرية و خبازو المطلوع و بياعو الزلابية و التفاوح (البهارات) المحلية و الإفريقية و الهندية. (...) في الجامع الكبير يتقاطع الناس بسرعة. يصلون ثم ينتشرون داخل تقاطيع المدينة "(2).

و يترك الروائي هذا الديكور المتداعي و الباهت، و يحول الكاميرا من الشوارع إلى المعالم الثقافية التي طالها الدنس و جرفها تيار التردي الجارف. لكن هذه المرة بشئ من التخصيص و الإشارة بالبنان: "منذ ثلاثين سنة الأحيرة كل الأملاك العقارية الجامعية تعرضت لهجوم مجنون. المسكن القديم لمدير الجامعية تم الاستيلاء عليه من طرف شخص مجهول ليتحول إلى ملكيته الخاصة، نفس المصير

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء. ص: 272- 273.

<sup>.178</sup> ص = نفسه: ص = .178

تعرضت له بنايات الجامعة المطلة على شارع ديدوش مراد، المطاعم، مقاهي الجامعة، نادي عبد الرحمن طالب، المكتبة...كلها فقدت خاصيتها الثقافية لتصبح بيتزيريا و وكالات سياحية (...) حي الجامعة تم نخره في صمت، و التواطؤ أحياناً بالإهمال و الرداءة الثقافية المستشرية"(1)

"الفلتان الواقعتان في حيدرة و اللتان تأويان ديوان المطبوعات الجامعية، و الديوان الوطني للبحث العلمي بيعتا بالدينار الرمزي لبعض المسؤولين. المدرسة السابقة للترجمة الواقعة في شارع حمياني بطوابقها الأربعة هي بدورها بيعت بالدينار الرمزي لأشخاص غير بعيدين عن القطاع (...) الأمكلاك السكنية الجامعية نهبت لتنتهي بين يدي مجموعة فوق القوانين و البلد نفسه "(2).

هذه المشاهد المكانية المخصصة و المحددة بالاسم و العنوان المعروفين هي ما تحيي في المكان روحه الديكورية الباطنية التي لا تتآزر فحسب مع الخاصية البانورامية حينما تتعامد معها في تقاطع حيوي، بل إلها تستدرك ما تخطاه المسح البانورامي و تستوقف العين الراوية و القارئة معاً لتقعد في ما يشبه استراحة المسافر أو الشاعر في المقدمات الطللية ليبكي الديار و يشكو قفر المكان و خرابه بلسان الروائي الحديث.

و كذلك فعلت "أحلام مستغانمي" حينما استوقفت الجميع في زوايا محددة، و أماكن بعينها أرادت أن تنطقها على شاكلة الأعرج واسيني باكية على المعالم التي بيعت بدورها بالدينار الرمزي، آية أخرى على عمق الأزمة و استشرائها في كل أوصال هذا الوطن، تقول: "بعد الاستقلال حجزت الدولة الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرون الفرنسيون لتكون مقراً صيفياً لكبار الضباط و المسؤولين الذين أصبح لهم وجود شرعي و دائم على شواطئ موريتي، و سيدي فرج، و نادي الصنوبر.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء ص 125.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – نفسه ص  $^{(2)}$ 

و من الأرجح أن تكون هذه الفيلا هي إحدى هذه الأملاك التي يتناوب عليها الضباط كل صيف، قبل أن يأتي من يحجزها نهائياً، مستنداً إلى نجومه الكثيرة، أو الأكتاف العريضة، و يشتريها حسب قانون جديد بدينار رمزي مشير للعجب"(1).

و عندما تدخل أحد هذه السجون الصغيرة تطلق العنان للكاميرا تجوس المكان زاوية زاوية، حتى لكأن هذا البيت في انغلاقه على نفسه كسجن خارجي، يتطابق مع ذات البطلة كسجن داخلي فتقول: هذا البيت يشبهني، نوافذه لا تطل على أحد، أثاثه ليس مختاراً بنية أن يبهر أحداً، و ليس له من سر يخفيه على أحد، أثاثه ليس مختاراً بنية أن يبهر أحداً، و ليس له من سريخفيه على أحد").

و حينما تدخل أحد البيوت الشعبية في إحدى العمارات تصبح الكاميرا كعين رائية، أكثر نشاطاً و حيوية و سرعة في التقاط الجزئيات، و التفاصيل الكاشفة لهوية المكان و روحه: "ها هي ذي البناية أخيراً (...) درجها المتسخ لا يعنيني، مصعدها المعطل لا يثنيني، و الطوابق الأربعة التي سأصعدها تزيد من حماسي يعنيني، مصعدها المعطل لا يثنيني، و الطوابق الأربعة التي سأصعدها تزيد من حماسي (...) أمام باب ينتظرني خلفه المجهول، أستعيد أنفاسي و أحاول أن أتفقد هيأتي. و لكن قبل أن أدق الباب، أراه ينفتح أمامي (...) فأدخل. و ينغلق خلفي "(3).

و داخل هذا البيت المنغلق الفضاء يصبح للمكان هوية بما يمتلكه من أثاث و ملامح تصبغ عليه شعرية جوهرية في بناء النص الروائي، انطلاقاً من ذلك التوصيف الديكوري الداخلي الدقيق:" أتأمل أنا تلك الغرفة التي يغطيها أثاث بسيط منتقي بذوق عزوبي. لا يتعدى أريكة كبيرة من المخمل تشغل وظيفة الصالون، و طاولة و مكتبة تمتد على طول الجدار المقابل. و لا تترك فيها الكتب المصطفة بنظام سوى

<sup>(1)</sup> أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص 147.

<sup>.140</sup> فسه ص $^{(2)}$ 

<sup>.167 —</sup> نفسه ص  $-^{(3)}$ 

مكان لجهاز التلفزيون. و لجهاز الموسيقى تنبعث منه معزوفة خافته على البيانو لريشار كليدرمان. "(1)

هكذا هو البناء المتآزر بين النمطين من الوصف البانورامي و الديكوري، بحيث يستدرك الثاني ما سقط من الأول من تفاصيل، و إن شئنا فلنقل إنه يتعامد معه مشكلين معلما متعامداً و متجانساً بلغة أهل الرياضيات، و لو ارتضينا لهذين النمطين من الوصف شكلا تمثيلياً لكان على هذه الصورة:

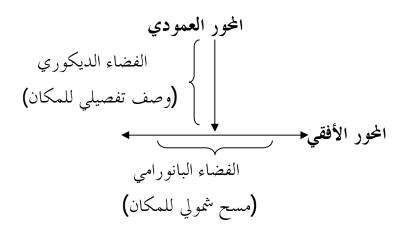

رابعاً- بنية الخطاب المأساوي للمكان في رواية التسعينيات الجزائرية 1- تصدع الفضاء المكان (خارجياً - داخلياً):

يبدو المكان في رواية التسعينيات كما سبق و أن أشرنا فضاءً يحايثه الزلزال منذ أمد بعيد في الذاكرة الروائية (1)، حتى إن "الطاهر وطار" كثيراً ما كان ينذرنا

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص 173-174.

<sup>(1)</sup> \_ المقصود هنا التّنبؤ بالزلّز ال في رواية الطاهر وطار :"ا**لزلزال**"- 1973".

في روايته الزلزال بأقوال بطله بو الارواح "الزلزال إحساس قد يتقدم، أو يتأخر أو يكون في حينه، بالباي أحس به، نينو أحس به، سعدان يحس به، و أنا؟ أنا أنتظره"(2).

و لا يطول انتظاره حتى يقول في موضع آخر: "زلزال هذه المرة كبير. كبير جداً سيشمل الداخل و الخارج "(3)؛ أي الفضاء المكاني الذي يسكنه الجزائري، و الذي سينتفض و يتصدع، و الفضاء النفسي الداخلي الذي سيهتز و يتزعزع، إنها حالة النكبة الشاملة التي ستطال البلاد و العباد.

و هو الشئ الذي تحقق تاريخياً في مرحلة التسعينيات و رسمت تفاصيله روايتها، من خلال مشهدة المكان في تلك الصور المتداعية لأرضية زلزالية منتفضة مثلت الخلفية المهتزة للنفسية سكالها باهتزاز الهاجس الوطني بداخلهم. و يجد هذا الهاجس ما يصدقه لدى "أحلام مستغانمي" في مرحلة التسعينيات كما لو ألها ترد بالإيجاب على "الطاهر وطار"، مؤكدة نبوءته القديمة بقولها في رواية ذاكرة الجسد: "لم ينته زمن الزلازل، و ما زال في عمق هذا الوطن حجارة لم تقذفها البراكين بعد"(4).

و عند وقوع الزلزال تصف لنا أحلام مستغانمي المشهد المربع، بقولها على لسان بطلها في رواية "عابر سرير": "كان الناس يهربون أشياءهم من بيوهم البائسة المعلقة على المرتفعات، صارخين بمن لا يدري أن الأرض تترلق و أن الحسور جميعها ستنهار، و الجميع مذعورون لا يدرون أي جسر يسلكون للهروب"(1).

و تتكشف هذه الحالة في كل الأوصاف المكانية التي شهدناها متصدعة خارجياً، و المنعكسة داخلياً في خطابات الشخوص الروائية التي لا تتحدث عند

<sup>(2)</sup> \_ الطاهر وطار: **الزلزال،** ص 92.

<sup>(3)</sup> \_ الطاهر وطار: **الزلزال،** ص 20.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  – أحلام مستغانمى: ذاكرة الجسد، ص 281.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي : عابر سرير، ص253.

حضور هاجس الزلزال إلا بحديث المنكوبين الذين عصف الزلزال بماواهم و موطنهم و تركهم للعراء . و يستمر هذا الهاجس بنفس الوتيرة المهتزة عند الأعرج واسيني، الذي يغوص أكثر في تفاصيل التصدع الداخلي للمكان لكن في فضائه الداخلي الحالك، كانعكاس سلبي للفضاء الخارجي المتهالك.

فبعد أن عنون فصلاً من فصول روايت "حارسة الظلال" بعنوان زلزالي: "خراب الأمكنة "(2) يصف الأعرج واسيني الخراب الذي انتقل من المدينة إلى نفوس أصحابها قائلاً: "كل شئ انقرض. كان في هذه الأرض حكاؤون ، أطباء، شعبيون، خياطون، سراجون، مساكون،سباكون، و غيرهم...كلهم اندثروا الواحد بعد الآخر، مثل وريقات النوار اليابسة، مثل أعواد الحطب، وسط هذا الخراب الكلى الذي حول مدينة مذهلة إلى دغل مخيف "(3).

و هي الحالة الكارثية التي خلفها الزلزال المدمر الذي انتفضت له الأمكنة، و قاوت فيها المباني على رؤوس أهلها، الذين ينطق روائي هذه المرحلة الدموية على لسافه، كشاهد عيان على النكبة.

إنه مكان ينفتح في الرواية حقلاً دلالياً للتصدع و الاهتزاز، لا مكان فيه للاستقرار و الطمأنينة و اللأمان. لا يصدر إلا رائحة الموت، و رؤيه الدمار، و صوت الانهيار المدوي، و الإحساس بنكبة الزلزال. و هي الأحاسيس التي انتابت الروائي و هو يجول بعينه الروائية وسط خراب و دمار كل تلك المعالم السي كنا نعرف بهاءها و زينتها، في الماضى القريب، قبل أن تزلزل زلزالها.

# 2- تصدع الألفة بين الإنسان و المكان.

تحيل تقلبات الفضاء المكاني في بنائه المضطرب و اللامتجانس على واقع متوتر مفروض على الروائي، يجبره باستمرار على تغيير فضاءاته المكانية، أو أنه

<sup>(2) –</sup> الأعرج واسيني: حارسة الظلال، الفصل الثاني "خراب الأمكنة"، ص $^{(2)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص 178.

يزحزحه كل مرة من الفضاء الذي يحل فيه، و يتعاطف معه، بما هو مظنة الأمان، فيحدث بينهما تلك الهزة المروعة مسقطاً كل تحالف قائم بين المكان و سكانه. فنشهد شتاهم و اضطراهم، و بخاصة الشخصيات الرئيسية منها، إذ نجدها تحل في مكان ثم لا تلبث أن هجره إلى غيره في سيرورة من ربط صلة الرحم و قطعها بين الحليفين المتشاكسين (الشخصية و المكان).

كأنما أضحى المكان أرضية زلزالية مضطربة تصدر لسكنتها الفزع و اللاأمان فتلفظهم بعيداً، و تنفيهم أشتاتاً . لكن كيف يتسنى فطام الإنسان من مكان استأنس فيه نعمة الوطن زرع فيه عاطفة البنوّة، و ألفة الديار، و عشرة الأهل.

من هنا يبدأ عامل التوتر في التشكل في ثنائيات جدلية لا متناهية، تجد تعبيرها الصريح في الخطابات الداخلية للشخصيات، سواء في صورة تيار الوعي أو الحوار الداخلي (المونولوغ)<sup>(1)</sup>، و ينشأ عامل التوتر هذا بين الإنسان و وطنه انطلاقاً من رفض وضعية الغربة الجسمانية أو الاغتراب الروحي الناتجين عن تجهم المكان/ الوطن تجاه أبنائه، فتنشأ عن هذا الإحساس جملة من ردود الأفعال اليت تترجم ذلك التنافر الأزموي و النشاز الذي حل بين الإنسان و فضاء المكان. و هي ردود أفعال مأساوية بامتياز سواء في انقسامها الضدي، أو في تناقضها الصريح بين الروحي و المادي، الذاتي و الموضوعي، الداخلي و الخارجي...الخ.

يصبح المكان بما هو بؤرة للتوتر فضاءً نشازاً ، و مسرحاً للتناقضات لا أمان فيه و لا أُلفة، و هذا ما يبرر ذلك الكم من الخطابات النابية و العدوانية التي يطلقها أبطال روايات التسعينيات تجاه وطنهم الأصل، و أرضهم التي ترعرعوا فيها، أو بالأحرى تلك الأم الرؤوم التي أنجبتهم يوماً و تنكرت لهم في هذه المرحلة و أسفرت لهم عن وجه متجهم لم يعرفوه يوماً. فنفروا منها زمراً و فرادى واصفين

\_

 $<sup>^{(1)}</sup>$  و قد بينا الفرق بين التيار الوعي و المونولوغ في الفصل الأول ص 55.

إياها بأبشع الصفات و أسوأ النعوت خارجياً. و مشيدين بدواخلهم أوطاناً بديلة وجمهوريات سعيدة يأوون إليها كلما لاقوا من وطنهم تجهماً، و حفوة، و صدوداً.

و لنبدأ كالعادة بـــ"الطاهر وطار" الذي لا يعلن طلاقه مع الوطن فحسب بل بلغ به الأمر أن نفى حتى فكرة وجوده في إنكار معلن، و راح يبحث له عـن وطن بديل لا وجود له، فيقول في رواية الشمعة و الدهاليز: "الماضــي يغــادر، و المستقبل يسكن الحاضر (...) على أي لن أموت من أجل هذا الوطن، لأن هــذا الوطن لا وجود له، فإني لم أعثر عليه، و سألت التــاريخ و ســألت الأحيــاء و الأموات و زرت المقابر فلم يحدثني عنه أحد"(1).

و يحذوه الأعرج واسيني قاطعاً صلة الرحم مع مدينته التي بيعت أو باعت نفسها للقتلة، و ساقتها رياح الفتنة بعيداً عن أبنائها البررة، و هو الشعور الذي يترجمه لنا قوله: " أشعر أحياناً أن هذه المدينة متواطئة ضدنا مع القتلة، و تساهم كل مساء في التخطيط خلسة للجريمة. مدينة لا نصير في عينيها كباراً إلا عندما نغادرها لهائياً، فتصبح لنا كل الحقوق التي لم نحصل عليها و نحن أحياء"(2).

و على السمت نفسه تلوِّح "أحلام مستغانمي" بفراق محتوم بين بطلها خالد بن طوبال و المدينة الزائلة الخربة، لكنها و في منحى مغاير للروائيين السابقين تمنح أحلام فضاء بديلا لأبطالها الذين يهدمون خارجهم مدينة آثمة و ملعونة يسكنولها، و في المقابل يشيدون بداخلهم مدنا بديلة تسكنهم فيرسمولها بملامح مناقضة تماما لتلك التي لاقتهم بها قسنطينة التي يسكنولها في هذه المرحلة، و هذا ما تكشف عنه المقولة الشهيرة لبطلها خالد بن طوبال حينما خاطب عشيقته المستحيلة حياة بقوله: " لا تطرقي أبواب قسنطينة الواحدة بعد الآخر ...أنا لا أسكن هذه المدينة ...إلها هي التي تسكنين "(1). لنجد تبرير هذه العلاقة التناقضية الــــي هـــذه المدينة ...إلها هي التي تسكنين "(1).

الطاهر و طار: الشمعة و الدهاليز ص  $^{(1)}$ 

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء ص 346.

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص 467.

يعشق فيها إنسان ما مدينته من حيث نبذته و شردته، في روايتها الثانية "فوضي الحواس" التي يصف فيها البطل حاله و حال مدينته على الصورة نفسها فيقول: " أنا حالياً شقة شاغرة غادرت قسنطينة عن حب .. و غادرتني هي عن حيبة "(2).

إنها خديعة بوزن جريمة، حينما يصاب المرء فيمن يحب، فتتخذ المدينة شيئاً فشيئاً ملامح القتلة الذين يسيرونها، فيخاطبنا البطل بقوله: هذه مدينة لا تكتفي بقتلك يوما بعد آخر، بل تقتل أيضا أحلامك (3).

و عندما تتسع المدينة بانورامياً لتصبح وطناً، يلبس الوطن لباس الجلاد لأبنائه و يعبث بأحلامهم، فيثير فيهم إحساساً نشازاً لا قبل لهم بتحمله حيى لا نعود نستغرب أبشع الصفات و أقبح الملامح و أنكر النظرات التي يصورونه و يرمقونه ها:" هذا هو الوطن هذا هو عرسك الذي دعوتني إليه إنه "سيرك عمار"سيرك لا مكان فيه للمهرجين "(4).

وطن؟ أي وطن هذا الذي كنا نحلم أن نموت من أجله.. وإذا بنا نموت على يده. وطن؟ أي وطن هذا الذي كلما انحنينا لنبوس ترابه، باغتنا بسكين، وذبحنا كالنعاج بين أقدامه؟!"(5).

و يستمر هذا الوضع إلى أن ترسو المعركة على خسائر جسيمة من أرواح أبناء الوطن البررة، إذ يصورون في مشهد أخير اعترافهم بعمق الأزمة و عمق المأساة في حوار يثبت ذلك التحريج المأساوي الذي قرأنا به الخطاب الروائي للمرحلة. خطاب يمكن أن يصل أحياناً إلى حد تجاوز حدود لياقة اللغة و فصاحة الكلام، لأن المقام قد انفتح على كل الخطابات المحتملة في تلك الأوضاع العصيبة،

<sup>.</sup> 140 ص الحواس ص  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> \_ نفسه: ص 136

اكرة الجسد ص 428. $^{(4)}$ 

 $<sup>^{(5)}</sup>$  - فوضى الحواس ص 368.

فابتذلت الألفاظ بابتذال المعاني، في كثير من أنحاء النص و زواياه على غرار هذا النص الحواري بين الأخوين الجريحين في "رواية ذاكرة الجسد": "ياخي واش بيكم..البلاد متخذة ، وأنتما، واحد لاتي يصلي..وواحد لاتي يسكر..كيفاش نعمل معاكم ؟ (...) رفعت عني نحوه وقلت له بشئ من السخرية المرة هذه هي الجزائر يا حسان..البعض يصلي..والبعض يسكر والآخرون أثناء ذلك حرياخذو في البلاد >>" (1).

و لعل العبارة الأخيرة على ابتذالها تفسر درجة التوتر الذي بلغه الخطاب حينما تتبع عمق الأزمة التي غاصت و تشعبت به إلى مطبات لم يكن ليتدنى إليها في أوضاع غير هذه، لذلك نشهد على تشاكل الخطاب الروائي و الواقع الميداني إن رفعة و سمواً و إن سخفاً و ابتذالا. و قديماً قال الجاحظ في هذا المقام: " و كلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات (...) و إني لأزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني "(2).

و هو الأمر الذي جعل الإحساس اللغوي بالمرحلة مرتبكاً و متذبذباً في الفاظه بصورة لا تقل عنها في الواقع الميداني الذي يعايشه الأفراد، ليس الأمر بالانعكاس الواقعي للخطاب بقدر ما هو موالاة الإحساس المأساوي و صدقه تجاه الواقع التاريخي للمرحلة. و هذا ما انعكس على المنهج التحليلي الذي فرض نفسه في هذا البحث في صورة منهج بنيوي ذي ملمح تكويني، ينحو إلى إيديولوجية الخطاب و سياقاته الخارجية التي أتاحت وجوده في هذا الشكل المعين. و هو ما ألغى آلياً جدوى أي منهج بنيوي شكلاني (نصي/ لغوي)، اللهم إلا إذا غيرنا وجهة البحث في الخطاب المأساوي دون تمرجع بالمرحلة التاريخية اليتي بسطت نفوذها بوضوح على كل النصوص الإبداعية الجزائرية على احتلاف فنوها.

 $^{(1)}$  أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص 410.

<sup>—</sup> بحدم مستحدي. دروه بجدد على 170. (2) – الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر: ا**لبيان و التبيين،** تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي بمصر و المثنى ببغداد، الطبعة الثانية 1960، ج 1 ص 145.

# خلاصات الباب الأول

### - الفصل الأول: البنية السردية للخطاب المأساوي- الفضاء الزمني

انطلاقاً من مضامين البنى السردية للخطاب المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية، نقف هنا على أهم الخلاصات التي استجمعنا فيها أهم النقاط التي توصلنا إليها، متمثلة في الملامح الشكلية للخطاب المأساوي من خلال الفضاءين الزمني و المكاني، فاستقصينا مضامين البنيات السردية و خطاها. و ها نحن نصل بتلك

المضامين، أو بالأحرى بخلاصات تلك المضامين إلى تصور جامع تتحدد فيه الملامح الشكلية للخطاب المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية، من خلال ما باح به المضمون النصي، فنكون بذلك قد أوفينا بالمنهج البنيوي التكويني الذي يتميز عن الشكلاني، بل يعكس مساره، بانطلاقه من المضمون نحو تحديد الشكل؛ إن رؤية، و إن خطاباً.

و هو ما قادنا في ختام كل باب إلى تحديد شكل الخطاب المأساوي الجديد للمدونتنا الروائية عبر أهم النقاط المرجعية التي استخلصناها من المضامين السردية المدروسة، التي نوجزها فيما يلي:

\*- لم يكن بالإمكان الحديث عن روايات التسعينيات من دون استعراض روايات "الطاهر وطار" أولاً، باعتباره أحد رواد الرواية الجزائرية منذ سبعينيات القرن الماضي، و دون ذكر بواكير أعماله التي تعود إلى مرحلة السبعينيات و بالتحديد سنة 1973 و المقصود: روايته التاريخية " الزلزال" التي يصفها هو نفسه بأنها "مصدر المد المأساوي الساري في كل أعماله الروائية اللاحقة التي لم تكن سوى هزات ارتدادية للزلزال".

فكانت برؤيتها الاستشرافية النافذة، معيناً لنا في استخراج الكثير من الآراء، و النتائج، و الرؤى الاستبطانية، و المشكلات الايديولوجية، المبثوثة بعده و خاصة في رواياته التي كتبها في مرحلة التسعينيات (الشمعة و الدهاليز، الولي الطاهر يعود إلى مقامه ال زكي، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء)، حيث نجده يواصل نفسس الخطاب بعد حوالي ثلاثين سنة كما لو أنه يريد استكمال خطابه في رواية "الزلزال 1973" فيخاطبنا بعدها بما ينيف عن الثلاثين سنة في روايته "الولي الطاهر يعود على مقامه الزكي 1994" متحدثا عن حاضره المؤلم بقوله: " فالزمن الطاهر يعود على مقامه الزكي 1994" متحدثا عن حاضره المؤلم بقوله: " فالزمن

\_

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار في حديث مسجل مع الباحث بمقر الجاحظية- الجزائر العاصمة. 5 جويلية 2006 - راجع هذا الرأي في الفصل اللأول من الباب الأول ص 65.

الذي نحن فيه لم يبق أحد على ما كان عليه، العزيز ذل، و الذليل عز، و الغريب صاحب الدار "(2).

و المتتبع لأسلوب الطاهر وطار يدرك دون كثير عناء بأنه خطاب عبد الجميد بو الارواح (3)، وقد حضر إلى مرحلة التسعينيات. كي يقف على المصير الذي تنبأ به لهذه البلاد قبل ثلاثين سنة.

\*- الملاحظة الرئيسة في خطاب الأزمنة في كل الروايات بداية من "الزلـــزال"؛ هي أن الخطـاب يبدأ بـ: استرجاع سار، فـ: استحضار لزمن جميل في كل روايات مدونتنا التي تنتهي بإجماع روائيها بالحديث المتشائم عن خيانة ذلـك العـهد الأصيل و دنس ما تركه من مقدسات، فيصور لنا أفقًا مستقبليًا مظلمًا.

\*- بين هذه الفضاءات الزمنية الثلاثة يتجلى الخطاب المأساوي ثلاثي الأبعاد متبعاً المسار البنيوي للهيكلة الزمنية الثلاثية التي يتوزع عليها ، إذ نجده كالآتي:

أولا - استرجاع سارٌ لزمن ملاذ يستجار به.

ثانياً - توقف باك على أطلال الماضي الجميل تحت وطأة تجهم الحاضر المقيت.

ثالثاً - رؤية سوداوية للمستقبل الذي يبدو مظلماً .

\* - يبدأ الخطاب المأساوي في ملمحه الزمني بخطاب إداني ناتج بطبيعته عن ذلك الفضاء الخطيئوي المستشري في كامل الجسد الزمني للمدونة الروائية. و هـو مـا استدعى نهوض خطاب مناوئ له، يدينه و يلعنه، و يجتثه كما يجتث الورم الخبيث.

<sup>(2) –</sup> الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي. ص 64.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> \_ بطل رواية الزلزال.

\*- يمكن أن نستوحي من هذا الفضاء الخطيئوي و خطابه الإداني خطاباً مأساوياً جديداً، و هو بمثابة حقل دلالي يختص بأزمة زمنية حادة، توازيها رؤية سردية بحسد موقفاً مأساوياً من الفضاء الخطيئوي المبثوث في النص الروائي، يمكن أن نسميه الموقف الاستلهامي .

يتعلق الأمر بحقل دلالي أنتج لنا خطاباً يستلهم مأساويته من التاريخ و التراث الحوادثي القومي بكل ملامحه الصراعية و مواقعه الشهيرة كأن يستجير البطل بزمن ثورة التحرير كزمن تاريخي مجيد، أو بزمن أسطوري تنمحي فيه ملامح الرداءة التي يعايشها و يهرب منها كلما وجد نفسه منغمساً في إحدى مطباها، وهو مترع استدعائي يجسد في الشخصية المنوطة به دور المشاهدة الرسولية، كأنما هي شخصية رسول حل بذلك الزمن الآثم.

\*- تأسيساً على ما سبق؛ يبدو من الطبيعي أن يتخلق من صلب هذه الحالة المرضية خطاب مأساوي اجتثاثي، قوامه مصادرة الأزمنة الآثمة، و الخلاص منها، حتى و إن لم يكن هناك من بديل حضاري جاهز. لذلك يشرع روائيو التسعينيات في هدم معالم الأزمنة كلٌ بمعوله كما لو كانت هذه الأزمنة تحمل لعنة ما، ذلك أن كل ما بدا لنا أثيراً من أزمنة الماضي يسفر في زمن لاحق عن زيف هذا الظن فينكشف الحلم الأثير القديم على كابوس مرعب جديد، فيتنصل الروائي من هذا الرمن الماضي الذي كان مدعاة للافتخار فصار بؤساً تاريخيا ، و عاراً حضارياً وجب المتثاثه، و آن أوان مصادرته. فكان أن ارتسمت على هذا النحو الملامح المأساوية للخطاب الزمني في رواية التسعينيات الجزائرية.

\*- ينتهي بنا الخطاب الزمني إلى مقاربة تخطيطية ترسم مسارين متقاطعين للزمن؟ أحدهما أفقي موسوم بـ "التزامنية"، و الثاني عمودي موسوم بـ "التعاقبية" حيث يظهر الزمن التاريخي هنا كياناً موازياً في سطوته على الروائي كإنسان معاصر لسطوة القدر على الإنسان القديم، حيث تبدو هزيمة الإنسان إزاءهما متماثلة، و

المصير الذي يؤول إليه هناك مشترك، و هو الملمح الذي بني عليه خطابنا الروائيي كخطاب مأساوي بامتياز.

لذلك نشهد مسار الزمن في انتقاله من الحركة التزامنية كمحور أفقي سطحي و محسوس، إلى الحركة التعاقبية كمحور انغرازي للزمن، و هو انغراز مأساوي يخترق الخطاب الزمني من السطح إلى العمق.

و هكذا تستمر الحركة الجدلية للزمن في تواترها التراجيدي الجارح عود على بدء معينة في استلالها و انغرازها عنصر الزمن مخرازاً حاداً يهوي على جرح هذا الشعب و ذاكرته، و يرتد ليعيد الكرة في فترة زمنية لاحقة قد تطول و قد تقصر، و هي حركة جدلية تعلن الزمن في هذا الخطاب كائناً مأساوياً بامتياز.

### - الفصل الثاني: البنية الوصفية للخطاب المأساوي - الفضاء المكاني

\*- إذا كان الزمن إحساس قد يطول و قد يقصر - بحسب نفسية و مــزاج كــل شخص - تماماً كما الإحساس بالزلزال الذي "قد يتقدم أو يتأخر أو يأتي في حينه "حسب عبارة "الطاهر وطار" (1)، فقد كان المكان كفضاء للأحداث هو الأرضية التي تنتفض بمن فيها، و تخرج المكنون، حينما تزلزل زلزالها، فتُخرج بالإضافة إلى مكنوناتها المادية من حثث و أثقال و خبايا، خطاباً مأساوياً كشف عنه زلزال مرحلة التسعينيات، الذي يقدم فيه روائيو المرحلة، مختلف صور الخراب و السدمار الذي طال مدهم الآثمة التي تحولت في لحظة تأزم إلى مدينة أسطورية آثمة تطابق من خراب و لعنة بعد طغيان أهلها.

\*- و إثر ذلك لاح لنا الخطاب المأساوي في مرحلة التسعينيات، في وجهه المكاني وليداً شرعياً للمدينة باعتبارها فضاءً مغلقاً و محجوزاً أو كما وصفناها في هذه الدراسة بكونها قفصاً كبيراً يحتوي أقفاص صغرى، لذلك فعند انتحائنا لتفاصيل

<sup>(1) -</sup> الطاهر وطار: **الزلزال** ص92.

هذا الفضاء القفص، وجدناه عبارة عن قفصين، يقع أحدهما (الخفي) بداخل الآخر (الظاهر)

\*- لما كان الخطاب الزمني عند تقسيمه قد انساب وفق اتجاهين أفقي (تزامني) و هو ما أطلقنا عليه وفق حركية الزمن تسمية الانسلال، و عمودي (تعاقبي) سميناه الانغراز، فإن هذه الأفقية و العمودية تترجم في لغة المكان إلى خاصيتين تحملان الصفات عينها، و هي البانورامية (النظرة الأفقية)، و الديكورية (النظرة العمودية).

فالخاصية الأفقية - حركة سطحية توافق آلية المسح البانورامي، و هو وصف ظاهري للمدينة من منظور شمولي عام، و فضاء يتسع أفقياً ليجعل المدينة وطناً علم موحد، و صورة كلية موحدة الأفق و الإطار.

و هو منظر متجانس و منسق للمكان يهدف من وراء توحيد ملامح الصورة و تعميمها وفق منظر عام، إلى توحيد الموقف الروائي و صقله وفق هذه الصورة البانورامية الموحدة الملامح.

في حين توافق الحركة العمودية آلية الوصف الديكوري. و الديكورية هي حركة انغماسية لا تلقي بالاً إلى القفص الكبير (المدينة - الوطن) بقدر ما تتوغل في زواياه و موجوداته، أي الأقفاص الصغرى، و تسترسل في وصف دقائقها و تضاريسها مصغية إلى جلبة المكان في مختلف تحركاته و أطواره.

\*- ينبعث المكان في هذه الدراسة في صورة بؤرة للتوتر و فضاء موبوء، تتمسرح فيه كل التناقضات التي لا تبشر بالاستقرار ولا الأمان المبحوث عنهما. و هذا ما يبرر ذلك الكم من الخطابات النابية و العدوانية التي ينطق بحا أبطال روايات التسعينيات تجاه وطنهم الأصل، و مدينتهم الأليفة التي أنجبتهم يوماً و تنكرت لهم في هذه المرحلة. و أسفرت لهم عن وجه لم يعهدوه. ففروا من وجهها فزعا، و راحوا يصفونها متحسرين بأبشع الصفات و أسوأ النعوت خارجياً. في حين راحوا

يشيدون في دواخلهم أوطاناً بديلة فيما يشبه أحلام اليقظة التي لا تفتأ تصطدم بواقع مؤلم يخبر الحالم بعكس ما رآه في حلمه السعيد.

\*- أفرز لنا هذا الوضع فضاءً وليداً عن أزمة المكان سميناه في هذه الدراسة "الفضاء الإسرائي"؛ و هو حقل دلالي يختص بإدانة الصور المكانية التي يصفها الخطاب . و يتمثل هذا الفضاء الإسرائي في تلك النقلة العجائبية للبطل الحامل لهذا النوع من الخطاب الذي يمارس دلالة الانتقال بين عوالم غرائبية، تبتعد بطبيعتها عما يعايشه ذلك البطل في واقعه.

و كلما حدثت رحلة الإسراء المكاني التأمت الملامح الرؤيوية للوضع و تجلى ذلك الخطاب الرسولي برموزه ذات الدلالة الموحية، رافضاً لواقع اجتماعي و أخلاقي و ديني منهار، يتصادى منه ذلك الخطاب الرسولي المندد بالمكان الذي تعبر عنه المدينة الآثمة التي تبدو في الروايات في صورة "مدينة سدوم" المدينة الآثمة السيق أرسل إليها الله نبيه لوط عليه السلام قبل أن تحل عليها اللعنة.

و هو قوام الرؤية التي تؤطر الفضاء الخطيئوي الذي يتصادى من أركانه الخطاب المأساوي للمكان في رواية التسعينيات الجزائرية.

فالصورة المأساوية لخطابي الزمن و المكان قد انتهت في الحالين إلى طلاق، إثر شقاق وقع بينهما و بين الإنسان (الشخصية) الفاعل في تاريخه، و جغرافيت اللذين يتأطر بهما، و هي خلاصة الباب الأول من هذه الدراسة. اليتي تستمر في تتبع ملامح خطابها المأساوي في الباب الثاني عبر بنيتي الأحداث و الشخصيات.

الباب الثاني بنية الخطاب المأساوي في فضائي الأحداث و الشخصيات

- مدخل
- الفصل الأول: بنية الحدث المأساوى من خلال الوظائف السردية
  - الفصل الثاني: بنية الخطاب المأساوي من خلال وظائفية الشخصية المأساوية
    - خلاصات الباب الثاني
    - تأويلية الخطاب المأساوى فى رواية التسعينيات الجزائرية

#### 

تلوح الرواية بما هي جنس أدبي مأساوي<sup>(1)</sup> إشكالي بطبيعته، كياناً لا يمكنه أن ينبت أو يُسْتَنْبَتَ إلا في أرضية إشكالية يمتاح منها روحــه المأســاوي، فيعيــد

 $<sup>^{(1)}</sup>$  \_ يؤكد جورج لوكاتش بأن الرواية من الأجناس الملحمية و المأساوية التي تفترق من حيث البناء الحدثي الذي يسعى إلى تصوير كلية الحياة و الواقع الموضوعي التي لا يمكن أن تكون إلا مأساوية، عن نظيرتها الأجناس

إخراج ما استوعبه في ولادة إبداعية ثانية. إذ ليست تزدهر الرواية و يبرع جمالها إلا حينما يتكدر واقع الإنسان، و تتأزم أحواله، و تتعمق مأساته، حيث "لا يمكن أن تعيش إشكالها الخاص إلا حيث يكون ثمة إشكال ما"(2).

إشكال لا بد أن يستوعب أمهات الأحداث التي سيطرت على الوضع و الظرف التاريخيين، تماماً كما بسطت نفوذها على أقلام روائيي المرحلة بعد أن توطنت في وجداهم و تسلطت على أذهاهم، فشُغلوا بها عن غيرها.

فما برحت مخيلتهم حتى صنعوا من هاجسها حبكة روائية تحكي أزمة وجودهم المأساوي، و تتغلغل في محنتهم الوطنية و التاريخية، حلاً يعيد في تعبيره الفني و الجمالي التوازن لنفوسهم و أوضاعهم الوجودية الشتيتة بين عالم فعلى محتــدم حارجيــأ،و عالم تخيلي مواز أو محايث له في ذواهم ترجمته الروايات المأساوية للمرحلة.

و مع أننا نقر بأن ذلك التنوع المنفتح و المتسع للموضوعات و المضامين التي وقعت على قضية جوهرية جذبتها إلى مدارها، و جعلتها تدور في فلكها، فقد كانت المأساة الوطنية هي العملة المشتركة بين رويات المرحلة، فيما شكل تعدد المضامين و المواضيع أوجها مختلفة لإشكاليتها.

لقد كان الهاجس المأساوي الخارجي إذن هو البؤرة المركزية التي أفرزت فنياً ذلك الهاجس الذي يتحدث به المضمون الروائي للمرحلة على اختلاف مواضيعه ذات الملمح البنيوي المشترك.

فنحن نجد كما قال "هورست ريدكر": أن " في المجتمع الإنساني؛ أساليب في السلوك و صدامات ذات بني واحدة على الرغم من اختلافها"(1).

الدرامية (المسرح) ذات الطبيعة الاستنباطية القائمة على سفاسف الحياة و جزئياتها التي تؤشر و ترمز إلى الكليات إن مأساة و إن ملهاة، أو دراما شاملة لهما.

<sup>-</sup> ينظر كتابه الرواية التاريخية (مرجع سابق) ص .100 Le roman historique, p (مرجع سابق) ص 217. أنجيب العوفى : مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة. (مرجع سابق) ص 217.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  هورست ريدكر: الفعل و الانعكاس - ديالكتيك الواقعية في الإبداع الفني، ترجمة فؤاد مرعى ط $^{(1)}$  ،  $^{(2)}$ دار الفرابي بيروت. ص29.

و لعل هذا ما يشهد به تبويبنا لتلك البنى الزمنية و المكانية في روايات التسعينيات حتى بدت منظومة أو مصفوفة مؤتلفة مادة، و مختلفة موضوعاً، موحدة البنية و الهاجس المأساوي المهيمن عليها، فكان المرجع الأوحد و المعين الذي لا ينضب للانهائية من المضامين الروائية و التلاوين الحوادثية المختلفة. و هذا راجع دون شك إلى أن ما يهتز مختلف تماماً و لكن بنية الاهتزاز واحدة ((2)).

و تأسيساً على هذا المبدأ البنيوي الثابت في منظومتنا الروائية سنواصل التزامنا بهذا الإجراء المنهجي الذي ارتضيناه منذ البداية (ائتلاف البني و اختلاف المضامين).

غير أننا سندعمه ببعض المقاربات المنهجية البنيوية المعروفة في تقاليد نظرية الرواية، لأن الرواية العربية الجزائرية لا يمكن لها بحال من الأحوال أن تشذ في بنائها الحدثي عن الوظائف السردية لفلاديمير بروب و رولاند بارت، أو في بناء شخوصها عن نموذج غريماس العاملي.

و نحن لا نعدم الاستفادة من هذه المناهج البنيوية ، كون الوظائف السردية - سواء معنى "فلاديمير بروب" أو "رولان بارت"، تتوغل بطبيعتها في خصوصية المضامين و البنى العميقة أكثر من تعلقها بالأشكال التي تبقى مجرد إشارات سيميائية تحيل على وقائع و تضمينات لا حصر لها. تماما كما هو الشأن بالنسبة إلىنموذج الفاعلين أو النموذج العاملي لـ "غريماس" حينما نتحدث عن البنية الوظيفية للشخصيات، فنجد بأن الحدث المأساوي ينسج سداه في لحظة اصطدام رغبات العامل الذات و حوافزه مع عقبات العامل المعاكس و مكائده. و بينهما يتشظى الواقع الموضوعي، أو موضوع الرغبة معمقاً مأساة الذات كلما ازداد استحالة و بُعداً عن المنال.

\_

المقولة لجورج كلاوس نقلاً عن هورست ريدكر في كتابه: الفعل و الانعكاس ص 20. و نجيب العوفي: مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة (مرجع سابق) ص216.

الفصل الأول بنية الحدث المأساوى من خلال الوظائف السردية

أولاً- الوظام السرديه في مطريه الروايه (التاسيس النظري)

1- المنظور الشكلاني

2- المنظور البنيوي

ثانيا- الوظائف السردية للأحداث في رواية التسعينيات الجزائرية

- الوظيفة الأولى: هاجس الأزمة و بنينة الخطاب الفجائعي.
  - الوظيفة الثانية: مشهدة الحدث المأساوي (خطاب الرفض)
  - الوظيفة الثالثة: المنطق المأساوي للتاريخ (خطاب التسليم)
    - ثالثاً- تشكيل الموقف المأساوي للحدث

### أولاً- الوظائف السردية في نظرية الرواية: (التأسيس النظري)

تتمظهر البنية السردية في أي عمل روائي عن طريق ما يسمى بالوظائف السردية، أو الوحدات السردية المهيمنة على حبكة الرواية في بنائها الحدثي و الشخوصي على حد سواء، بل إنها العمود الفقري الذي يشد معمار الخطاب الروائي.

و لما كان الخطاب المأساوي هو ضالتنا في هذه الدراسة فإن هذه الصفة قد ساعدتنا أكثر على تعرف هوية الوظائف السردية في مدونتنا الروائية حينما هيات

لنا الملمح البنيوي المشترك المتمثل في الطابع المأساوي الذي يسم تلك الوظائف و بالتالي الأحداث المتضمنة فيها، و كذا الشخصيات الفاعلة في فضاء الحدث، الي ستشغل حيز اهتمام الفصل اللاحق. و قبل ذلك يتعين علينا أن نبسط مفاهيم الوظائف أو الوحدات السردية عبر مختلف المدارس البنيوية التي بلورت تأسيسها النظري و إمكانات تطبيقها على النص الروائي.

# 1- المنظور الشكلانى: (بروب - توماشفسكى)

### أ- فلاديمير بروب Vladimir propp:

إن أول ظهور لمصطلح الوظائف في نظرية الرواية - و بالتحديد في ما يتصل بمنطقها السردي - كان بفضل الناقد الروسي "فلاديمير بروب"، و بالتحديد في كتابه: "مورفولوجيا الحكاية" الذي نجد فيه الإطار النظري و التطبيقي لهذا العنصر البنيوي الهام في الدراسات السردية المعاصرة.

و إن أول إفادة منهجية يمكن أن نتأسس عليها بناءً على كتاب "بروب" تتمثل في أن معالجة الوظائف السردية هي "ضرورة دراسة الحكاية اعتماداً على التصنيف بنائها الداخلي؛ أي على دلائلها الخاصة (signes)، و ليس اعتماداً على التصنيف التاريخي أو التصنيف الموضوعاتي اللذين قام بهما من سبقوه في البحث "(1).

و الوظيفة انطلاقاً من هذا التأسيس هي: "عمل شخصية ما، و هو عمل محدد من زاوية دلالته داخل جريان الحبكة "(1)، ذلك أن "ما هو مهم في دراسة الحكاية هو التساؤل عما تقوم به الشخصيات "(2) داخل الفضاءين الزماني و المكانى.

على أن ترتبط دلالة كل وظيفة بمجموع العمل فتطبع سيرورة الأحداث و توجه الحكي، و تسم الشخصية و مصيرها في الرواية.

(2) - Ibid: P 29.

ص 23. النقد الأدبي (مرجع سابق) ص 23. النقد الأدبي (مرجع سابق) ص (1)

<sup>(1) –</sup> V. Propp: Morphologie du conte. Traduction Marguerite Derrida - Tzvetan Todorov – Claude kalan. Edition du seuil. P 31.

فتُكُوِّن الوظيفة السردية في شمولها و عمومها و تقاطعها مع كل مفاصل الرواية ما يسميه "بروب": "البنية الوظيفية العامة "(3).

و هو نموذج بنيوي يلحم العناصر المشتركة بين الروايات المدروسة، "و هــذا يعني أن تلك المجموعة خاضعة لقانون واحد من حيث تركيب الوظائف في بنائها. و هو اكتشاف ليس بسيطاً لأنه يفتح أفق دراسة علمية لفن الحكي تتمتع بالدقــة العلمية الكافية التي كثيراً ما نادى بتطبيقها النقاد في مجال الدراسات الأدبية "(4).

و قد وزع "بروب" وظائفه على سبعة شخصيات رئيسية تدور بينها أحداث الحكاية و هي:

1- المعتدي L'agresseur. 2- المانح L'agresseur. 3- المساعد L'auxiliaire. 4- الأميرة L'heros. 4- الباعث 6- الباعث 6- البطل الرائف Le faux héros. ويقوم هؤلاء بوظائف تناسب موقعهم في الحكى بلغت إحدى و ثلاثين وظيفة (5).

على أننا لن نستخدم كل الوظائف التي اعتمدها بروب في تحليل الحكاية الخرافية، وهي واحد و ثلاثون وظيفة لألها لا تتطابق مع نموذج الرواية و بالخصوص الرواية الجزائرية التي نحن بصدد دراستها في مرحلة زمنية معينة، ما يجعلنا نختزل الكثير من الوظائف على غرار ما فعله "غريماس" بنموذج الوظائف لبروب ذي الواحد و الثلاثين وظيفة، الذي جعل أحداثه تدور بين ستة قوى أساسية فقط هي:

- ( Actant sujet) الذات الفاعلة
  - 2- الموضوع(objet)
  - (le destinateur) المرسل

(4) حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (مرجع سابق) ص 28. • - حميد لحميداني: بنية النص

<sup>(3) -</sup>V. Propp: **Morphologie du conte**: P 130.

<sup>(5) -</sup> voir : V. propp : Morphologie du conte , p36.

- (le destinataire) المرسل إليه
  - (l'opposant) المعارض
  - (l'adjuvant) المساعد -6

و تربط بين هذه القوى الست علاقات يحددها "غريماس" من خلال اختياره لثلاث وظائف رئيسة من نموذج "بروب" تمثل اختزال الوظائف الإحدى و الثلاثين و هي:

- 1- العقد le contrat بين المرسل و المرسل إليه و هو عدة أنواع
- 2- الاختبار L'épreuve و هو اختبار قدرة البطل على إنجاز المهام الموكلة إليه
- 3- الاتصال و الانفصال Conjonction et disjonction و يحدث بين البطل الفاعل و بين موضوعه الهدف:
  - كيف و ما هي سبل التوصل إليه؟
  - كيف و ما هي الظروف التي أدت إلى الانفصال عنه؟
  - أين تظهر ملامح العجز و الافتقار و مأساوية البطل و نهايته؟ (1)

### ب- بوریس توماشفسکی Boris tomachevsky:

تسمى الوظائف السردية بمصطلح "توماشفسكي" الحوافز (Les motifs) و هي في نظره بنية أساسية، و وظيفة لازمة للشكل السردي ذي المبنى الخاضع لمبدأ السببية و التسلسل المنطقي. "فكل من القصة والملحمة و الرواية يعتبر غرضاً (thème). و كل غرض يتألف من وحدات غرضية كبرى، و هذه الأخيرة أيضاً تتألف من وحدات غرضية رعين قابلة للتجزئ. و هذه

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>– **Algirdas Julien Greimas Sémantique structurale**. Ed . larousse . 1966.p 180.

الوحدات الصغيرة هي الجمل التي يتألف منها الحكي، و يسمي توماشفسكي هذه الوحدات الصغرى: [-20]

و يرى توماشفسكي أن "إدراج أي حافز جديد و أساس في صلب القصة ينبغي أن يكون مبرراً و مقبولاً بالنسبة للإطار العام، أي ينبغي أن تكون له علاقة شديدة بمجموع القصة بحيث يكون القارئ مهيئاً لقبوله، و هذا التهيؤ الذي يعمد إليه الكاتب لإظهار حافز جديد، هو ما يسمى التحفيز"(2). و هو التقنية الي اعتمد عليها في صياغته للوظائف السردية. التي يطلق عليها مصطلح التحفيزات السردية، و يقسمها إلى أنواع ثلاثة:

أولا - التحفيز التأليفي: يعني انتفاء التوظيف الاعتباطي لأي حافز أو إشارة في القصة. باعتبارها حوافز صانعة للحدث، و تساهم في رسم مصير القصة و حسمه. ثانيا - التحفيز الواقعي: و معناه أن تتوافر على قدر معقول من الإيهام بأن الحدث معتمل الوقوع.

ثالثا - التحفيز الجمالي: تجعل الحوافز من الحدث يدخل نطاق المحتمل، و ينبغي أن تراعي في الوقت نفسه مقتضيات البناء الجمالي في الحكي، أي إقحام الأمور الواقعية لا يجب أن يكون نشازاً، بل عليه أن يتناغم تماماً مع بقية العناصر. (3)

2-المنظور البنيوي: (بنيوية الحكي-رولان بارت/بنيوية الدلالة- جوليان غريماس) أ- رولان بارت Roland BARTHES (التحليل البنيوي للحكي)

يتطابق مفهوم "رولان بارت" للوظائف السردية مع حوافز "توماشفسكي"، على الرغم من أن بارت يبقي عليها تحت اسم الوظائف كما وردت في الأصل عند "بروب"، و توماشفسكي مثل بارت يرى بأن "إشارة الكاتب القاص إلى شئ ما بصورة عابرة في الحكي لابد أن يكون لها معنى فيما سيأتي من الحكي، و ينبغي

<sup>(1)</sup> مميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (مرجع سابق) ص21.

<sup>(2)</sup> \_ مؤلف جماعي نظرية المنهج الشكلي- نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين. ط1 1983. ص194-194.

<sup>(3)</sup> \_ ينظر شرح هذه التحفيزات عند حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 22.

دائماً أن ننتظر أن يكون لذلك الشئ دور فيما سيأتي من بقية القصة "(2)، ذلك أن الفن في نظر بارت " لا يعرف الفوضى، إنه بمثابة نسق تام و ليس هناك أبداً من وحدة ضائعة أو اعتباطية "(3). و الوحدات الوظيفية عند بارت قسمان:

#### أولا - الوحدات التوزيعية: Les unités distributionnelles

و هي وحدات وظيفية تتطابق تماماً مع الوظائف التي تحدث عنها "فلاديمير بروب"، بل هي نفسها وظائف التحفيز لدى "توماشفسكي" من حيث العلاقات الارتباطية و السببية القائمة بينها. و هي وحدات تتعلق بلحظة تبادل أشياء العالم الروائي على سطحه من أدوات و علامات تؤدي دور الرموز التي تظهر و تختفي، ملمحة إلى إبراز معان بعينها و إخفاء أخرى بحسب استراتيجيتها و أهميتها في الكون الروائي، إذ على ماذا يدل النص القائل بشراء مسدس و تبادله و إبرازه على سطح العالم الروائي إذا لم يتم استخدامه؟ يقول رولان بارت في هذا الصدد: "فإذا ذكر المسدس في موقع فإن الوظيفة المنتظرة هي استخدام هذا المسدس فيما يلي من الحكي.

و هذه هي الوحدات هي التي يحتفظ لها بارت باسم الوظائف"<sup>(1)</sup>. لذلك فهي وحدات وظيفية لكل الأشياء المرتبطة بالحدث، و التي تستقي قيمتها بحسب قربها و بعدها من الفاعلين في مسرح الأحداث التي سماها"بروب" مورفولوجيا الحكاية.

# ثانيا – الوحدات التكاملية (الإدماجية) Les unités intégratives

و هي بدورها جنس من الوظائف، لكنها تختلف عن السابقة لذلك يخلع عنها "بارت" اسم الوظائف لأنها لا ترتبط فيما بينها بعلاقات سببية فكل وظيفة تقوم بدور المؤشر (indice) من حيث إنها لا تشير إلى فعل لاحق و مكمل، بل فقط على معنى ضروري للقصة المحكية. فكل ما هو: "وصف للشخصيات و

<sup>(1)</sup>\_Roland BARTHES: Introduction à l'analyse structural du récit dans La poétique du recit « collectif » Editions du seuil. Paris 1977.p32.

<sup>(2) –</sup> Ibid: p 19.

<sup>(3) –</sup> Ibid : p : 19.

الأخبار المتعلقة بمويتها، أو وصف للإطار العام الذي تجري فيه الأحداث كله يستم بواسطة الوحدات الإدماجية "(1).

هذه الوظائف-سواء بمفهوم "بروب" أو "توماشفسكي" أو "بارت"- جاءت محتمعة من أجل أن تمنح معنى للشكل القصصي سواء ورد في ملحمة أو مسرحية أو رواية أو قصة قصيرة. و لما كنا بصدد أعمال روائية، فقد جاء مفهوم الرواية ليضفي مزيداً من القيمة و البروز لملامح العالم الروائي شكلاً و مضموناً.

### ب-ألجير داس جوليان غريماس A.G.Greimas: (النموذج العاملي)

بناءً على ما توصل إليه "بروب" من تقسيمات أنواعية للوظائف السردية حاول "غريماس" منذ 1966 أن يقيم علاقة دلالية لسيرورة الحكي. و قد وضع في هذا الإطار نموذجاً للتحليل يقوم على عوامل ستة تأتلف في ثلاث علاقات هي: علاقة الرغبة، علاقة الاتصال، علاقة الصراع. (2)

و ينتهي النموذج العاملي لـ "غريماس" إلى اختصار العلاقات الثلاث في الشكل التالي الذي سنعود إليه بالتفصيل في الفصل الثاني الخاص بالشخصيات التي جاء هذا النموذج خصيصاً لدراسة وظائفها<sup>(3)</sup>:

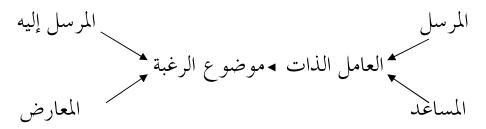

 $<sup>^{(1)}</sup>$ – Roland BARTHES : Introduction à l'analyse structural du récit, dans **La poétique du recit** : p 20

وينظر حميد لحميداني بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، (مرجع سابق) ص 29

(عديد لحميداني بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، (مرجع سابق) ص 29

(a) – Algirdas Julien Greimas: **Sémantique structurale** - p 180.

<sup>(3) -</sup> حميد الحميداني، نفسه، ص 36.

و هو نموذج يتكون -كما هو ملاحظ- من ستة عوامل رئيسية هي الستي تشكل البنية المجردة الأساسية في كل حكي، بل و في كل خطاب سردي على الإطلاق.

و سواء لدى الشكلانيين الروس أو البنيويين الفرنسيين أو غيرهما من المدارس النقدية فإن البنى السردية سواء كوظائف أو وحدات أو كعوامل تلعب في الخطاب السردي دوراً جوهرياً باعتبارها معالم قطاعية تقسم الفضاء الروائي إلى فضاءات بنيوية متمايزة نوعياً، بفضل اللون و السمة و الملمح الذي تحوزه كل وظيفة أو وحدة من هذه الوحدات، و الدور الذي تلعبه في الفضاء الخطابي بفضل القيم الخلافية و السمات الخصوصية و الوظيفية التي تميزها عن بقية الوحدات.

و بالتالي ترانا ملزمين في هذا الفصل بالأخذ بجماع تلك الآراء النقدية السي حددت الملامح البنيوية و الفضاءات القطاعية التي تحتلها كل وحدة من تلك الوحدات على أن لا نتحيز لتحديد مُنَظِّ بعينه بل نحرص فحسب تقسيم فضائنا الخطابي في رواية التسعينيات الجزائرية بوحداته ذات الملامح المأساوية مرتكزين في تحديدنا لها على الملمح المشترك لكل تلك الآراء التي حددت الإطار العام للوظائف السردية كمهيمنات يحكمها أولا و أخيراً النص الذي يكتبها إبداعياً ، ثم تعود فتكتبه هي نقدياً بأقلام النقاد و الدارسين.

ثانيا- الوظانف السردية للأحداث في رواية التسعينيات الجزانرية:

بمنظور بنيوي نقول بأن عالم الرواية الجزائرية منذ السبعينيات و حتى يومنا هذا جاء حافلا بجملة من الرموز التي تمتد عمودياً لتُحَقِّبَ المراحل التاريخية بما حملته من تطورات على مختلف الأصعدة.

و من ناحية المضامين لا يمكننا إجحاف ما تشع به تلك الرموز الروائية المشتغلة كوظائف سردية، من معانٍ تحدث بمكنون النفس و لواعج الفؤاد المأزوم للجزائري الشقي بقضيته التي ما فتئت تتضخم منذ بروز أزمات مرحلة ما بعد الاستقلال بين الفئات الشعبية و صراعاتما في المكاسب و الحقوق من جهة، و بين المثقفين و أصولهم الريفية من جهة ثانية، و بين المستويات الطبقية لهذا الشعب و صراعاته الجهوية بين ريفه و مدينته من جهة ثالثة. فجاءت هذه الرواية عاكسة لمختلف تقلبات الفرد و المجتمع عبر التاريخ.

و ليس من آية أجلى من الوظائف السردية البنيوية التي استعان بها الروائيون للتعبير عن تلك المعاني و المكنونات في الشكل الروائي الجزائري الذي لم يغفله الصراع، و التحول، و التطور، منذ نهضته التي عرفتها مرحلة السبعينيات التي مثلتها بامتياز روايات "عبد الحميد بن هدوقة" و "الطاهر وطار".

و في قراءتنا لهذه الروايات أجملنا تلك الوظائف (الوحدات) السردية في ثلاثة محاور مهيمنة تقاسمت الخطاب الروائي و حكمت سيرورة السرد، و استقطبت خطابه المأساوي و هي:

- الوظيفة الأولى: "هاجس الأزمة و بنينة الخطاب الفجائعي".
- الوظيفة الثانية: "التصوير المشهدي للحدث المأساوي (خطاب الرفض)".
  - الوظيفة الثالثة: "المنطق المأساوي للتاريخ (خطاب التسليم)".

الوظيفة الأولى: هاجس الأزمة وبنينة الخطاب الفجائعي:

رغم تشعب الخطاب المأساوي و اتخاذه أشكالاً و ألواناً و أساليب مختلفة، بل و مضطربة - اضطراب الوضع الذي أحاط بالروائي و الهواجس التي انتابته و بالتالي انتابت لغته التي عكست في تقلبها و اضطرابها صدق القلم المعبر عن الوضع التاريخي المتقلب- فإنه يمكننا أن نعثر في خضم ذلك الخطاب على تلك المحاور الأساسية التي تقاسمها الروائيون و تداولوا عليها.

فكما يمكن أن تتقاطع أساليب و سلوكات أبناء المجتمع الواحد و الفترة الزمنية الواحدة فتحمل على الرغم من اختلاف الطريقة بنى مشتركة و صفات متجانسة، فإننا نتوخى بداهة أن نعثر في الخطاب الروائي للمرحلة و المجتمع الموحدين على محاور و بؤر و قواسم مشتركة تلم شعث هواجسهم و أسئلتهم التي تقاطعوا فيها، حيث يخاطبنا كل روائي بإحساسه و يسر لنا بهاجسه الذي أرقه و أثاره لما كان الروائي هو أول من يحس باستشعاره الفني بمقدم الأزمة، و حلول الكارثة، إن لم يتنبأ بها كما شهدنا في الباب الأول (1).

و بلغة السلوكيين نقول: بأن رواية التسعينيات، بما هي رواية تاريخية أزموية بامتياز، فقد مثلت استجابة فنية صادقة و معمقة لذلك المثير الجلل الذي اصطلح عليه إعلامياً (العشرية السوداء)، و بالتالي مهما اختلفت أساليب التعبير عن كيفية تلقي الصدمة و استشعارها فإننا لانعدم العثور على ملامح بنيوية مشتركة تجتمع بخطاباتها الروائية حول محور الأزمة و تتموقف منه فنياً كونه يستجيب في رصده للأحداث لعميق مواجع الوطن بخطاب فجائعي نفثه الروائيون الثلاثة ببنية متجانسة تبعاً لهول الأزمة التي ربضت على صدر الأمة.

### - الطاهر وطار:

يُعلن الطاهر وطار في خطابه الفجائعي لروايته الأولى في مرحلة التسعينيات: "الشمعة و الدهاليز" اندماجه في صلب القضية الوطنية و مسؤوليته أمام التاريخ كمبدع روائي عايش الأزمة و بات جزءاً منها لأنه شاهد على تاريخها فيقول: "وقائع الشمعة و الدهاليز الروائية تجري قبل انتخابات 1992 التي خلقت ظروفاً أخرى لا تعني الرواية في هدفها الذي هو التعرف على أسباب الأزمة و ليس على وقائعها و إن كنت قد وظفت بعضها.

ها أنني لا أستطيع لحاق ما يجري في الجزائر، لا لشئ آخر، إلا لأنني جزء لا يتجزأ من هذا التاريخ، أُؤثر فيه و لا أتأثر به، و أبذل كل عمري محاولا فهمه"(1).

هذه النية المعلنة يفتتح "الطاهر وطار" روايته الأولى في مرحلة التسعينيات التي بدأ فيها خطابه الروائي يهجس بالأزمة التي أتت على الأخضر و اليابس في هذه البلاد التي تحترق أمام ناظريه، و التي أسست لنص روائي يهجس في كل نبرة من نبراته، و كل مقطع من مقاطعه بخطاب فجائعي أثارته الأزمة المتفجرة التي يحكي لنا راويه في هذه الرواية عن ذلك الانقلاب المدوي للأوضاع، الذي كان سبباً مباشراً في تغيير خارطة العديد من السياسات لعل إحداها سياسة الكتابة الروائية.

يقول الراوي في رواية "الشمعة و الدهاليز": " لا أحد يدري كيف قامت، و لكن ها هي قائمة، لقد أصيب جسد هذه السلطة الغاشمة منذ سنوات طويلة بفقدان المناعة، إنما حرارة الروح كما يقال، و التشبث بالمصالح الخاصة للفئات المنتفعة جعل عروقاً هنا و هناك تأبي الاستسلام لقضاء الرب سبحانه.

لم يعودوا يعرفون ما يفعلون. انفرط العقد، فلم يقووا و لن يقووا على جمع حباته و إعادة تركيبه. لقد فقدوا كل المبررات (2). و لأن البطل/ الراوي في هذه الروائي إنسان فنان فليس أمامه إلا أن يحطم شيئاً، سواء في عالمه الجائر أو في ذاته، لأن هناك ثمناً يجب أن يدفعه أحدهم في سبيل إخراج البلاد من وضعها

<sup>(1)-</sup> الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز: ص 8.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه: ص

المأزقي السائد. و يبدو أن الخيار الثاني هو الحاصل لا محالة لينسج بموجبه خطاباً فحائعياً جاءت الرواية بأسرها امتداداً أو جواباً عن أسئلة مبدع يكبُررُ بِكِربرَ أَحلام وطنه، و يتحطم بتحطمها، فيواصل قائلا: "و من جديد يتحتم علي أن أحلام شيئاً ما، لكنه في ذاتي هذه المرة؛ أن أتحطم أنا "(1).

و بحكم دلالته المرحلية كان مفهوم العنف هو السائد في كل تفاصيل وصف الحدث الذي قيد الكتابة الروائية بهاجس حلول الفوضى التي مثّلت أرضية خصبة لاستشراء كل الفتن التي تعجن في رحاها الكبير و الصغير، الخائن و المخلص، الباني و الهادم. فالكل معني و الكل مُدان (condamné) بهذه الحرب، و لا نجاة لأحد من نار الفتنة و الاقتتال. يقول "الطاهر وطار" في وصف ذلك الهاجس الفوضوي الذي عم الأجواء: "منذ بدأت الشكوك تحوم حول كل امرئ، حول كل حي، حول كل قرية و مدينة، حول بعضنا.

بدأت المواقع تمتز بسبب و دونما سبب.

توجب إعادة رسم الخريطة و الناس، و الأحياء و حتى الزمن.

ينبغي المراهنة على الرعب؛ إما أن يأتوا و إما أن يأتوا فيأتي غيرهم. إما أن تنفتح الباب و إما أن تنغلق (2).

إذا كان منطق الحرب هو العماء البهيم الذي لا يفرق حينما يضرب بين مذنب و برئ، و بين مدافع أبي و مهاجم باغ، فإن هذه الحرب تصبح قدراً ضخمة تبتلع الكل و تلولهم بلولها القاتم، بعد أن يحترقوا في أتولها فتصبح قضيتهم وقدرهم المحتوم، و يصبحون أبناء لها: ف"الحرب حرب، أكانت عادلة أم حائرة فهي كالحياة حالما نوجد فيها نفقد كثيراً من الاختيارات في كيفية ممارستها، و ما دام المرء في الحرب فلا عمل له سوى أن يحارب"(1).

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز: ص 191.

الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، ص88-86.

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي: ص 119.

تستشري الحرب بما هي منطق الحدث الذي حيم على بنينة الحدث الروائيي للدى روائيي التسعينيات كما لو كان عاملا موضوعياً و معيناً لا ينضب لسيولة حدثية روائية تحمل نفس المواصفات الشكلية و الألوان المأساوية المنوطة بالمرحلة، و التي و إن صيغت بأقلام مختلفة فإنما تنطلق بحس مأساوي واحد يلم شعثها و تلبس لونا داكنا يلف تلابيبها المترامية جرّاء انفجار الوضع و شدة و قع الأزمة.

# - الأعرج واسيني:

ينوس الخطاب الروائي لدى "الأعرج واسيني" بنبرة حائرة تعكس درجة متقدمة من الحس بالفجيعة، و الصدمة المروعة التي تلقاها، و التي صاغت أسلوبه التساؤلي الغارق في حالة من الذهول و الانصعاق الذي وسم خطابه الفجائعي الذي لم يكتف كسابقيه بالوصف و السرد لحيثيات الوضع الجديد و الدهليز الذي دخلت فيه البلاد، بل انحرف عنهم شكلياً، و راح يخاطبنا بصوت نائح ينعي مولوداً وئيداً، و كتراً فقيداً، و أملاً شريداً، لمخلوق أضاع ضالته و دربه، فاغترب بحاله عن كل من ألفهم، و قد رحلوا فجأة و تركوه فهباً للحيرة و المرق الوجودي الذي رسمه وسط فراغات رهيبة لا سبيل إلى ملئها، فراح يسائلنا في ذهول: "كيف تجرأت المدينة على قتل مريم في هذا الجمعة البئيس؟؟؟"(2).

و تارة أخرى يجيب نفسه:" ستقولون رصاصة ((الجمعة 7 أكتوبر من خريف 1988)). رصاصة بلا معنى، كغيرها من الرصاصات الكثيرة التي اخترقت صمت المدينة (...) خائف من الترول إلى المدينة، أية مدينة أيها"الرجل الصغير؟ لقد كنسها حراس النوايا"(3).

و تارة ثالثة يصف فاجعته نفسيا، فيجعلنا نطل على إحساسه المأساوي الباطني فنجده جواً آسناً لحقه وباء الأزمة المتمشهدة في شوارع الوطن خارجه، و

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص  $^{(2)}$ 

<sup>-6</sup> نفسه: ص -6.

هاهي تدلف دون حواجز إلى باطنه فتبعث فيه غثياناً لازباً وحساً مرضياً لا فكاك منه فيواصل أنين خطابه الفجائعي النائح: "البؤس يملأ القلب، الرخص المعمر يدفع إلى القئ، بنو كلبون قادوها للخراب، و القادمون الجدد يسحبوها بسرعة مذهلة تجاه الدم، و الحزن، و الوحدة "(1).

لعل هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هي المعجم المصغر الذي يختزل كل الكلمات التي حملها الخطاب المأساوي في تعبيره عن هاجسه الفحائعي بالأزمة. فيصبح كل خطاب آت امتداداً للخط الدرامي الذي حدده المعجم الذي اختاره الروائي لشرح كل ما يمزق روح الأمة و يشتت شملها.

و ها هو يضع أمامنا الكارثة التي تقض مضجعه و تنسج مأساته الوطنية، و هاجسه الأزموي، فيحكي لنا بصوت نائح متقطع:"...كل من سار على خطاهم هو حبيبهم.. و كل من خالفهم قتل بكل بساطة... هـذه أخطبوط ســتأكل الأخضر و اليابس قبل أن تندثر .. أكثر من المافيا، للمافيا تقاليدها، و هذه لا لغــة لها سوى القتل و الصفقات، يكفى أن يشك فيك لتمحى نهائياً.

البلاد صارت بلداناً، و جزراً، تقاسموها (...) كم تغيرت تلك الأرض؟ الناس في بلادنا تواطأوا مع الشر، و لم يعد أحد يسأل عن أحد، و عندما يتواطأ المواطن مع الشر فلا حل لك، فإما أن تُقتلل، أو تتسخ، أو تحسن هاجرنا"(2).

تبدو الهجرة في هذه الأجواء ضرباً من الهروب و الاغتراب المكاني، بينما يدفعها داخلياً هاجس اغتراب روحي يتجادل في أعماق النفس مع ما تراه خارجها من خراب دب في جسد الأمة و انتقل إلى روحها . و هي حالة السقم التي يخاطبنا بكاتب في رواية أخرى يواصل فيها نعيه عل مآل الوطن، فيما تبدو الحلول

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام: ص56.

<sup>(2)</sup> \_ الأعرج واسيني: **حارسة الظلال،** ص 310- 311.

تعجيزية و الخلاص انتحارياً من جحيم الفتنة المستشرية، و الوباء العضال الذي حل بالبلاد و العباد.

و في هذه البيئة، يصف الروائي حاله التي انتهى إليها بهاجس مأساوي يتجاذبه الحس الوطني و المرضي معاً: "الغمة كانت قد وصلت إلى الحلق اللذي لا يمحوه الاغتيال في هذه البلاد، تستأصله فقعة أو سكتة قلبية. أرغب أحياناً في الصراخ بأعلى صوتي حتى يسمعني الله في غفوته و سلطانه، لكن المدينة تبدو ضيقة و الدنيا بعيدة عن همومي، ثم أقتنع بضرورة الصمت، (...) هؤلاء الناس الذين كنت أصبح عليهم كل يوم بابتسامة و لا يردون عليها إلا بتكشيرة لم أعد أعرفهم. البلاد تسير بخطى حثيثة نحو شئ مخيف لا أعرفه، شئ ما فيها تكلس طويلا، ينكسر بعنف كبير. الرؤوس تُحشى بالتبن الغامل و أول شعلة صغيرة ستحول كل شئ إلى رماد.

- و الله الناس هنا قصبة محشوة بالفراغ.

يا ربي سيدي لوين رايحين؟ نحو أي هلاك من الهلاكات؟ "(1)

كما بدأ الأعرج واسيني خطبه المأساوي بتساؤل ذَهول، نجده ينهيه بتساؤل أكثر ذهولاً وحيرة يحدِّث بها خطابه المدفوع بأزمة ينفتح بها الوطن على المجهول، ويساوره هاجس وطني مواز يمكن أن نتحسسه بوضوح في تلك النبرة من الشكوى و الانكسار و الخوف من سوء العاقبة.

و لعل آيتنا في امتزاج الإحساس بالأزمة، مع الهاجس الوطني الذي لم يستطع الكاتب إخفاءه، أنه حينما يجتمع الهاجسان في خوفه و دعائه لهذا الوطن في الصورة الأخيرة، سرعان ما يفضحه فيها تعبيره الدارج، كما لو كان مقطوع الرجاء يسير به مركب معطل تسوقه الأمواج إلى هلاك محدق: "يا ربي سيدي لوين رايحين؟ نحو أي هلاك من الهلاكات؟ "(1).

<sup>(1) –</sup> الأعرج واسيني: **ذاكرة الماء** ص 273.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  - الأعرج واسيني: ذاكرة الماء ص 273.

و يمتد هذا التيار المنغمس في حمأة مأساته التي تبدو دون حدود من روائيي لآخر، كأنما هم يتداولون نعي بلادهم المتهالكة، و هم يرون ذلك الخراب الكبير بنهش أطرافها، أو هكذا تستشعر "أحلام مستغانمي" أزمتها هي الأخرى.

# - أحلام مستغانمي:

إنه الوضع نفسه الذي طفا على كل وسائل الإعلام التي فضلت أحلام مستغانمي أن تكون بداية هواجسها الأزموية و أداها لصياغة خطاب فحائعي يلتقط مقوماته من الصورة المنقولة التي آذنت بحلول زمن عصيب فتقول: "كنت على علم بتلك الأحداث التي هزت البلاد و التي كانت الجرائد و نشرات الأحبار الفرنسية تتسابق بنقلها مصورة مفصلة مطولة باهتمام لا يخلو من الشماتة. كنت أعرف تفاصيلها، و أدري أنها ما زالت و هي في يومها الثاني مقتصرة على العاصمة "(2).

و في غمرة هذا الجو المشحون بصور الخراب و لون الدماء و رائحة الموت تستوقفنا أحلام مستغانمي واصفة يوميات هذه الفترة الدامية بقولها:"..اليوم لا أحد يجرؤ على القيام بجولة صيد، منذ أصبح القتلة يترلون مدجين بالسواطير و الفؤوس و أدوات قطع الرؤوس، ليصطادوا ضحاياهم من البشر من بين القرويين العزل، و يرحلون (...) لكن صيادي الطرائد البشرية يلزمهم كثير من الرؤوس كي يضمنوا فرحة وجودهم على الصفحات الأولى للجرائد، فهم يشترون برؤوس الآخرين صدارة خبر تتناقله وكالات الأنباء.

هكذا ولدت ظاهرة الرؤوس البشرية المعروضة للإشهار أو للاستثمار، و أخرى للفرجة أو العبرة "(3).

لكأن رؤوس البشر في هذه المرحلة الدامية باتت معياراً اتخذت منه الحرب عملتها الإشهارية و شكلت منه و سائل الإعلام مادة الإخبارية الدسمة:

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – أحلام مستغانمي:  $^{(2)}$  الجسد ص 386.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص $^{(3)}$ 

"حرب ((الرؤوس الكبيرة)) التي بسقوطها يسقط وطن في مطب التاريخ، و تلك النكرة التي لا تلك الصغيرة التي يلزم منها الكثير لتصنع خبراً في جريدة، و تلك النكرة التي لا يسمع بقطافها أحد"(1).

لقد بات يقيناً في عين الجميع بأن موسم الصيد البشري قد فُتح في هذا البلد الذي صارت عملته المتداولة، و لغته المفضلة هي عملة الرصاص و صوته الذي دشن زمناً جديداً يمكن أن نطلق عليه دون تحفظ زمن الرصاص.

ولعل زمن الرصاص ليس جديداً و لا بعيداً عن هذا البلد، بل إنه مــالوف حتى ليتذكر الجزائري عهده الأليف بالرصاص لوناً و طعماً و صوتاً، إذ يحكي بطل أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد"خالد بن طوبال" عن زمن الجزائر الذي يمتد بين رصاصتين فيقول: " غداً ستكون قد مرت 34 سنة عـن انطــلاق الرصاصة الأولى لحرب التحرير (...)

بين أول رصاصة، و آخر رصاصة، تغيرت الصدور، تغيرت الأهداف..تغير الوطن.

لذا سيكون الغد يوماً للحزن مدفوع الأجر مسبقاً.

لن يكون هناك من استعراض عسكري، و لا من استقبالات، ولا من تبادل هاني رسمية.

سيكتفون بتبادل التهم.. و نكتفي بالمقابر "(<sup>2)</sup>.

تلك هي صورة الوطن و تاريخه المدبج بالرصاص، و الذي ارتبط تعريفه في الخطاب الروائي بمعجم يغرف من حقل دلالي حافل بالمآسي ملؤه دماء و سجون و زنزانات مغلقة على أهلها على غرار ما تخاطبنا أحلام مستغانمي تارة أخرى في خطاب فجائعي خليق بهاجس الأزمة التي تكتبها فتقول في هذا الوطن:" الوطن

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص 91.

<sup>(2)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 24.

الذي أصبح سجناً لا عنوان معروفاً لزنزانته، لا اسم رسمياً لسجنه، و لا تهمة واضحة لمساجينه (...)

تراني في ذلك العام تحرشت بالقدر أكثر، ليرد على تشاؤمي بكل تلك الفجائع المذهلة التي حلت بي في شهر واحد؟ أم فقط، كان ذلك هو قانون الفجائع و الكوارث التي لا تأتي سوى دفعة واحدة؟"(1).

و إذا كان هذا الزمن زمناً للكوارث و الفجائع فلا يمكن أن نتوقع له غير ما يصاقبه من خطابات تتقاسم معه اللون الفجائعي الخليق به.

فيمتد هاجس الأزمة مخترقاً الخطاب الروائي "لأحلام مستغانمي" طابعاً إياه من رواية لأخرى بطابعه الفجائعي الدامي، حيث يستمر بالنبرة النبرة الأسيانة نفسها في رواية "فوضى الحواس" التي تخبرنا بطلتها "حياة" عن يومياها بنبرة سوداوية تحاكي الفجائعية التي وسمت خطابها في روايتيها الأخرتين في الثلاثية، فتقول: "أسبوعاً بعد آخر، موتاً بعد آخر، كنت أعي أنني أعيش عمراً قيد الإعداد تصنعه تارة أحداث كبرى، و تارة أحرى أحداث هامشية أخرى (...) لا أدري متى سيسقط أحدهم قتيلاً بتهمة، أو يسقط الآخر بنقيضها.

و لذا أصبحت مسكونة دائماً بهاجس الصدمة، مهووسة بهذا الموت المباغت الذي أراه يحوم حول كل من يحيطون بي (2).

و لأن الصدمة الوطنية هاجس مُهيمن بنبرته المأساوية على لغة الرواية و فضائها سرداً و وصفاً و تصويراً كما شهدناه لدى "الطاهر وطار" و "أحلام مستغانمي"، فإنه لم يقتصر عليهما فحسب بل نجده طاغياً بتلك الألوان الداكنة و الخطاب السوداوي نفسه لدى "الأعرج واسيني" الذي سكن معهما الظروف نفسها و تجرع الكأس المريرة نفسها التي نفثها أمامنا في خطاب مهجوس بدوره بأزمته الوطنية.

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 244.

<sup>(2)</sup> \_ أحلام مستغانمي: فوضى الحواس، ص 339-340.

و أياً ما كان لون الأسلوب الذي فضله كل روائي فإن كل خطاب من الخطابات الحدثية في منظومتنا الروائية التي اعتمدناها كان رهين هاجسه المأساوي المنبئ على تضافر ثلاث بني رئيسة قام عليها معماره و هي على التوالي:

1- وصف الوجه الشاحب و المآل الخائب للوطن.

2- وصف حالة الانصدام و الذهول كمكونين رئيسين للهاجس الأزموي.

3- ارتمان الهاجس الأزموي بالهاجس الوطني متقاسمين دلالـــة الموقـــف الـــدرامي النهائي.

و قد لاحظنا حضور هذه المكونات البنيوية الثلاثة عند كل روائي، و إن اختلفت من حيث التركيز و التبئير، إلا ألها اشتركت في بناء ها حس الأزمة في خطاب المدونة الروائية للمرحلة. و أسهمت مباشرة في بناء الحدث و واقعيت الموهمة باحتمال وقوعه، و بالتالي رسم مآل مأساوي مناسب للقصة، و هو توظيف أوفى بالتحفيزات الواقعية، و التأليفية، و الجمالية التي نص عليها توما شفسكي من قبل في نظريته للوظائف السردية (1).

غير أن هذا المحور الذي شهدنا فيه بنينة الخطاب القائمة على هاجس الأزمة. لا يمكن أن يكتمل إلا بالمحور الثاني الذي سيركز على تقنية التصوير المشهدي للحدث، ليكشف مكمن تلك الهواجس التي وسمت الخطاب في هذا المحور.

الوظيفة الثانية: مشهدة الحدث المأساوي (خطاب الرفض)

\_

المارية التحفيز ات السردية لتوماشفسكي في الجانب النظري لهذا الفصل، ص 140. و كذا عند حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، (مرجع سابق) ص 22.

يعد هذا المحور شاهداً استدلالياً يدعم فرضية المحور الأول و يؤيدها من حيث حمله للصورة الدرامية التي تبرر ذلك الوضع المزري الذي نعاه الروائيون في المحور الأول، و صاغوا بموجبه بناء خطاهم المأساوي و ملمحه الفجائعي.

و ها هنا نقدم الصورة الصادقة و المشهد العياني الذي رصدوه في الميدان دونما أدوات تجميل و لا محسنات بديع، لأنه لا أبلغ من أن ينطق المشهد بواقعيته من صميم ميدان المعركة، هناك حيث يفرد كل منهم أمامنا منظره الذي استثاره، و المشهد المروع الذي استنبت المأساة و كرسها منطقاً للحياة في تلك الحقبة المظلمة.

و لعلنا سنطرق جديداً إذا ما تركنا تلك المشاهد و طرائق تصويرها تنطق بحس الكاتب المأساوي، و بالتالي يمكن أن نفتح بها أفق قارئ فذ ليستشف الموقف الإيديولوجي المترتب على المشهد الملتقط و طريقة التقاطه و تصوره، و كنا فاعلين ذلك لو أن الخيار الإيديولوجي كان من اهتمامات هذا البحث.

و رغم ذلك فلا نعدم فتح هذا الباب و تركه مفتوحاً لإمكان دراسات و بحوث خصبة في هذا المجال. و حسبنا الإشارة إلى إمكانية ذلك البحث، لما كان دربنا يخالف منوال الإيديولوجيا، و يتروي حصرياً بالشق المأساوي للحدث حساً و تصويراً، مركزين الاهتمام على الوحدة البنيوية للمشهد الملتقط بكاميرا كل روائي و تسليط عدستها على المشهد الحوادثي الذي أثّر فيه، ففرده أمامنا و أسس عليه موقفه الدرامي الذي لا يخلو مطلقاً من الإشارات إلى مواقف و بؤر إيديوبوجية لا يمكن إخفاؤها أو المرور عليها دون اكتراث لدورها الفعال في تلوين المشهد و زيادة تحفيزه الواقعي، و تصعيده الدرامي.

# 1- المشهدة البانورامية (الطاهر وطار):

يتميز خطاب تصوير الحدث المأساوي في رواية التسعينيات على وجه الخصوص بروز تقنيتين رئيستين هما: تقنية المشهدة العامة أو البانورامية التي تبدأ من حدث محدد زمنياً و مكانياً لتتسع من خلاله، جاعلة منه بؤرة سواد ستغطي بعد ذلك المشهد الحوادثي في الخطاب الروائي بأكمله. و قد تميز بهذا النوع من التصوير الروائي "الطاهر وطار" الذي ينطلق من الحدث المحدد زمكانياً لينتهي به إلى نوع من إيديولوجيا الخطاب التي تسمه بميسمها و لولها الذي فضل الروائي أن يكون هو اللون المسيطر على المشهد الذي يصور الحدث الملون بالمرجعيات الإيديولوجية التي بعثته.

إذ يبدأ "الطاهر وطار" تصويره للمشهد المأساوي من قلب الحدث (العاصمة) حيث البداية الحقيقية لبذور الأزمة. و قد أعطانا نظرة بانورامية على بداية تصميم الفتنة الحارقة و نسج أول حيوطها، كي ينتقل في خطوة لاحقة إلى مرحلة تحولها إلى قناعة في عقول مريديها، و من ثم استشرائها في أوساط الشباب اليائس حيث اللابديل، هناك أين أصبحت قضية العصر. و يبدأ المشهد من ذلك النداء الذي أطلقه زعماء الحركة الأصولية الاستئصالية، فيأتي الصوت مدوياً من وراء مكبر صوت:

" هنا إذاعة الرحمن من الجزائر.

نداء إلى الإخوة الشيوخ الأشاوس، أعضاء المجلس الأعلى للحركة. سيعقد المجلس، بإذن الله تعالى و حوله، اجتماعه الأول في ظل الدولة الإسلامية المباركة، اليوم على الساعة الخامسة بعد الزوال، بمسجد السنة، بباب الوادي، لينظر في مسائل ذات أهمية بالغة بالنسبة لمصير دولتنا و أمتنا"(1).

و بعد النداء تأتي الاستجابة مباشرة؛ حيث ينقلنا الروائي إلى قلب الساحة حيث تحول النداء من كلمات أثيرية إلى حقيقة يقينية: "اقتحمت السيارة الأنهج غير

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز ص 97.

مبالية بالاتجاهات المباحة و الممنوعة، و غير مبالية بالحشود المهللة و المكبرة المتناغمة كأنها تسجيل اسطوانة أو على شريط، و التي يتضح بشكل جلي أنها لا تتكون إلا من عناصر الحركة، إذ ليس هناك غير الملتحين و المجلبين.

أما باقي الناس فيكتفون بالوقوف في الشرفات (...) و من حين إلى حين تنطلق زغرودة من إحدى الشرفات فتثير عدوى في الشرفات الأخرى، و تستجيب معها لتهدأ من جديد "(1).

لكن الحملة لم تهدأ، و دبت ريح الاستئصال في شباب الأمة فتفرقوا شيعاً بين متعصب و مهادن و متذبذب بينهما. لكن "الطاهر وطار" ارتأى أن يقسمه سبعة فرق مزقت جسد البطل الروائي في "الشمعة و الدهاليز" الذي صوره في مشهد استباقي، حيث طرحه أمامنا: "مسجى جثة هامدة ممزقاً بالخناجر و بالرصاص، وسط جموع و حشود تملأ المقبرة و تمتف، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا و عليها نموت و عليها نلقى الله"(2).

و يواصل "الطاهر وطار" سرد مشهد تمزق البطل الذي لم يكن سوى جسد الجزائر \* برصاص و خناجر مختلف التيارات التي تجاذبته في تلك المرحلة: "... كسروا الباب، حطموه، ودخلوا.

كانوا سبعة ملثمين لا تبدو من وجوههم إلا أعينهم، في أيديهم رشاشات و في أحزمتهم سيوف.

دفعوه إلى غرفة النوم و أمروه بالوقوف، و جلسوا هم، و أعلنوا بصوت واحد: محكمة (...) كانت فوهات الرشاشات الأوتوماتيكية موجهة إلى صدره و رأسه (...) أنت متهم بالخيانة العظمى. هض الملثم الأول (...) محكوم عليك برصاصة في الصدر و بطعنة بالسيف في البطن (المعلنة العلنة و الثالث حيى

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار الشمعة و الدهاليز: ص، 98.

<sup>(2) –</sup> نفسه: ص 192.

<sup>\* -</sup> هذا التوضيح من الطاهر وطار في حوار مسجل مع الباحث بمقر الجاحظية 5 جويلية 2006.

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة والدهاليز، ص 195-196.

السابع، فنال منه كل منهم نصيبه من الترهيب و من الطعنات و الرصاص و تركوا الجسد الشهيد ممزقاً بأيدي إخوته من أبناء بلده.

لعل هذه هي حصيلة ما أراد "الطاهر وطار" إبلاغه من خلال ذلك الخطاب الذي نقله بتصوير إيديولوجي أكثر منه ميداني،أي أن الساحة و المكان و الزمان لم تكن عناصر ذات قيمة في المشهدة الدرامية للحدث بقدر الهيمنة الإيديولوجية على أفراد تميزهم خطاباتهم المتحيزة لمختلف الإيديولوجيات التي يمثلونها لتصنع حزءًا فسيفسائياً لا يتجزأ من الأزمة الوطنية التي نقلها لنا الروائي في خطابه السابق.

# 2- المشهدة الديكورية (الأعرج واسيني- أحلام مستغانمي)

أما التقنية الثانية فهي المشهدة الخاصة أو الديكورية التي تنطلق على غرار المشهدة العامة أو البانورامية من حدث معين زمانياً و مكانياً، لكن ليس بغرض إضفائه على الوجه العام للمشهد، بل على العكس للغوص فيه و تقصي أبعاده الدلالية و الرمزية، التي تجعل المشهد حدثاً دقيقاً بتلك التفاصيل و عالم الأشياء الذي يصنع ديكوره المأساوي الذي يحييه بعالم المحسوسات من ألوان و أصوات، و روائح للدماء.

# - الأعرج واسيني

بحد الأعرج واسيني في تصويره المشهدي للحدث أكثر واقعية و انحساراً في انزوائه في أماكن محدد و ارتباطه بالمكان و تسميته للفضاء الضيق للحدث كالشوارع و الأحياء، التي كانت مسارحاً للأزمة التي نقلها الروائي، مما سمح بإبراز الحيوية المشهدية بصخبها و عنفها و أناسها و أشيائها ليجعل منها توابل خطابه المأساوي ذا البنية الحوادثية التي تحاول منحنا تعريفاً خاصاً يتشكل أساساً من التاريخ المسرود المحدد زمنياً و موقع الحدث الموصوف مكانياً، و المشهد المتبل خصوصاً بالمعارف الحسية، كالأصوات (الصخب، التحطيم، صوت الرصاص، دوي القنابل...) و الألوان التي تتحول بتحول الأحداث و تقلباها، و هي ميزات

تبرزها كما قلنا تقنية المشهدة الخاصة أو الديكورية للحدث أكثر من المشهدة العامة البانورامية.

و لعل كل تلك المقومات الحدثية تجتمع في هذه الفقرة من روايت سيدة المقام: " في الأزقة الضيقة في باب الوادي؛ مركز الفقر و الجوع. المشادات كانت عنيفة جداً؛ بدأت بالرشق وانتهت بالحرق(...) الله أكبر. الله أكبر. لقد نفخ في الصور. أجوج و مأجوج يملأون البلاد(...) حطموا كل شئ في طريقهم، (...) وسط هذا الفضاء الموبوء لا نجد شرطياً واحداً ما عدا قوات التدخل السريع الي أغلقت الساحات في وسط المدينة، و النفق الجامعي، و مدخل ديدوش مراد، و شاراش، و طوقت الساحات الكبرى؛ ساحة أول ماي، ساحة الشهداء، و بوابات البحر... و فتحت على الجموع الممتدة القنابل المسيلة للدموع. "(1)

فكلما انحصر المشهد في الزمن (التاريخ) و المكان (اسم الساحة أو الشارع أو الحي)، واصطخب بالمعالم الديكورية التي تؤثثه كان المشهد المصور أعمق دلالة و أدق، و أكثر حياة، و أجلى للموقف الدرامي لصاحبه، و للخط الدرامي الله الخطاب.

و لنا أن نسمع فيه صخب الأصوات، و دوي القنابل و الرصاص أو نرى الألوان التي آلت إليها المدينة، و نشم الروائح التي تنبعث من المشهد الموصوف في خضم للك الأحداث، و ذلك في أكثر من مشهد من المشاهد التي يصورها الخطاب، مثلما نلحظه في هذه اللقطة الحصرية من مشهد من يوميات الأزمة في الجزائر يكاد يتكرر يومياً: "كان الرصاص يملأ السماء بالألوان الحمراء، و الأطفال يلتصقون بالشاحنات بسرعة، سرعة الشاحنة تزداد أكثر فأكثر، الرصاص بدأ يصلها، يثقبها من كل جانب، لم تتوقف حتى اصطدمت بالحائط الأصفر القديم، محدثة ثقباً كبيراً من كل جانب، لم تتوقف حتى اصطدمت بالحائط الأصفر القديم، محدثة ثقباً كبيراً شعرت بمفاجأة مصحوبة بألم شديد تملأ داخل دماغي. تلمست رأسي، كان

<sup>. (1)</sup> - الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 145-146-147.

خيط الدم يترل بشكل مستقيم على خدي، شعرت بدوار كبير، بدأ الدم يترل إلى رقبتي (...) تهاويت على جثة كانت عند قدمي، وجدت نفسي في الأرض، وجها لوجه مع جثة. كان فمه مفتوحاً و الدم يملأ عينيه، حاولت إغلاقهما، خفت منهما، و عندما لمستهما ارتفع الرأس قليلاً، تأملني جيداً ثم صرخ: أبناء الكلاب أبناء الكلاب. ثم امتلأ فمه بالدم و سقط في ظلمة لا نهاية لها."(1)

يصطخب هذا المشهد الثري بكل ما يمكن أن تحمله المعالم الديكورية للمشهد المأساوي من أوصاف و تجسيدات: لبشر، أحياءً و أمواتاً، و أشياء تؤثث الفضاء الذي وصفه في الفقرة السابقة بالموبوء، من سيارات، و شاحنات و جدران، و ما يشد الانتباه هنا ليس المعالم الديكورية بقدر ما هو العمد إلى تكثيف المعارف الحسية، حيث اعتمد الروائي في مشهدة حدثه الموصوف على التقنية الديكورية الحسية أو ما يمكن أن نسميه بـ"الديكور الحسي"؛ حيث يصف الشعور الذي انتابه الدوار، الغثيان جراء مشاهد حسية أخرى هي الأصوات: (الرصاص، الانفجار)، الألوان: (الأصفر: لون الجدار، الأحمر: لون الدماء المتفجرة من الجثث، الأسود: لون الظلمة التي يختم بها المشهد).

و كلها معالم حيوية صورت الحدث تصويراً مشهدياً دقيقاً آزره الإحساس الفجائعي المرفق بالمعرفة الحسية، التي زودت الخطاب بشعور أزموي فاجع. يبعث على التوتر و يزيد من حدة الموقف المأساوي المنبثق عن رؤية الحدث المنقول في هذه الصورة الحية المؤلمة، بألوانها القاتمة، و أصواقها النائحة، و إحساسها الفجائعي.

و يبدو أن هذه التقنية المشهدية (التصوير الديكوري الخاص) هي المسيطرة على الخطاب الروائي لمرحلة التسعينيات، إذ نجدها أيضاً عند "أحلام مستغانمي" التي اعتمدت في خطابها على وصف مشاهد دقيقة و معمقة من الوصف و مثرية

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 150.

الحدث بديكور يمتاح من المعين الدلالي المأساوي نفسه الذي استقى منه كل من المعين "الأعرج واسيني" و "الطاهر وطار" مادة الخطاب المأساوي.

# - أحلام مستغانمي:

يسري الحدث المأساوي في تقنيته الديكورية العمودية ليخترق في سيولته الحدثية السردية، عمق الواقع و يلتقط بتصوير فني دقيق أعمق المشاهد التي تستثير الحسس الدرامي للخطاب. و تجدر الإشارة في تناولنا لـ"أحلام مستغانمي" ألها اختارت لروايتها الأخيرة "عابر سرير" بطلا يمتهن حرفة التصوير الصحفي، و ما كان الصحفي الجزائري يصور في تلك الفترة سوى المشاهد الدموية، لمختلف المجازر.

و في هذا الصدد يفوز هذا البطل الروائي بجائزة أحسن صورة في مسابقة عالمية في باريس، و هي فرصة مناسبة لتصور لنا الروائية ذلك المشهد الدموي الجلل الذي خلدته تلك الصورة: "ماذا تراه رأى ذلك الصغير ليكون أكثر حزناً من أن يبكي؟ (...) هو الآن مستند إلى جدار كتبت عليه بدم أهله شعارات لن يعرف كيف يفك طلاسمها، لأنه لم يتعلم القراءة بعد. و لأنه لم يغادر مخبأه، فهو لن يعرف بدم من بالتحديد وقع القتلة جرائمهم، بكلمات كتبت بخط عربي ردئ، و بحروف ما زال يسيل من بعضها الدم الساخن. أبدم أمه، أم بدم أبيه، أم بدم أحد إخوته؟

هو لن يعرف شيئاً. و لا بأية معجزة نجا من بين فكي الموت ليقع بين فكي الحياة. و أنت لا تعرف بأية قوة، و لا لأي سبب تركت الموت في مكان مجاور، و رحت تصور سكون الأشياء بعد الموت، و صخب الدمار في صمته، و دموع الناجين في خرسهم النهائي "(1).

إنه خطاب يفي بكل مقومات استحضار المشهد المأساوي المصور و الناطق في صمته بفداحة ذلك العنف المهول الذي هز القرية التي زحف عليها القتلة في منظر ذلك الطفل البائس؛ الناجي الوحيد من أسرته، ليكون وسط ذلك الديكور

<sup>. 32</sup> مستغانمي: عابر سرير، ص $^{(1)}$ 

الخرابي الهائل بؤرة الصورة، و الشاهد الوحيد على المحزرة التي نقلتها لنا الكاتبة ببراعة في عبارة صخب الدمار في صمته، و دموع الناجين في خرسهم النهائي".

و نلاحظ هنا أيضاً عدم إغفال الكاتبة لاستراتيجية التقاط المقومات الحسية للمشهد، من إسماع صحبه، و صمته، و إبصار ألوان المجزرة، و ما خلفته من إحساس بالحزن و الحسرة و الذهول.

و هو الإحساس الفجائعي نفسه الذي تنقله إلينا الروائية في روايتها "فوضى الحواس" حيث تلتقط مشهداً من قتل الصحفيين و مثالهم هذه المرة عبد الحق الذي راحت تطارده و لم تعثر أخيراً إلا على خبر نعيه في جريدة، مما جعلها تصور لنط طريقة قتل فيها الكثير من التقاليد الإرهابية في التمثيل بجثث من اصطادوا من صحفيين: "اختُطف عبد الحق من أمام مسكن والدته في سيدي المبروك، وكان قد حضر سراً ليودعها قبل سفرها إلى "العمرة"أول أمس، و عثروا على جثته البارحة، مقتولاً برصاصة في الصدر..و أخرى في جبينه. أي أنه شاهد قاتليه و هم يطلقون النار عليه، دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، لأنه قتل و هو مغلول اليدين. ربطت يده اليمني بحزام بنطلونه، و اليد الثانية بسلك حديدي متصل بالحزام أيضاً، وحد منكباً على وجهه على حافة الطريق"(1).

بمثل هذه المشاهد- التي تستعين في رسم تفاصيلها بكل ما يمكن أن تلتقطه الحواس من مناظر ملونة و أصوات مصطخبة، و روائح تشترك طعم المرارة و الغرائبية التي تتوزع على زوايا النص- يصل الخطاب رويداً رويداً عبر سيولته الحوادثية إلى ذروته الدرامية التي يستهدفها الروائي. و قد تم ذلك كما تتبعنا من خلال التركيز الواضح على تقنية التصوير الديكوري العمودي المعمق الذي أثبت فاعليته في بعث الحياة و الحرارة في المشاهد المصورة من قلب الحدث، و هي تماماً

\_

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص 350.

التقنيات المستعملة في مجال الصورائية الحديثة، و لم يغفله - كما نرى - الروائيــون الجزائريون في تصوير مشاهدهم المأساوية في بنيتها الحدثية.

### الوظيفة الثالثة: المنطق المأساوي لعنف التاريخ (خطاب التسليم)

بعد رحلة كاملة؛ بداية من الهاجس المأساوي، و مروراً بالوقع الفجائعي للحدث الذي صوره الروائيون بشتى النعوت التقنيات التي تراوحت بين البانورامية الأفقية إلى الديكورية العمودية، حيث عبروا عن رفضهم و تطيرهم من المنطق الخراب الذي بات يحكم هذه البلاد، ها نحن نصل معهم إلى المنقلب المأساوي و المشهد النهائي الذي يتمخض عنه الموقف الدرامي العام الذي يخلصون إليه، مسلمين بفداحة المأساة و انقطاع السبيل دون معالجة هذا الجرح الغائر الذي بات خندقاً انجرت إليه بلاد بأسرها، فأعلنوا التسليم للأمر الواقع انطلاقاً من الوعي بصعوبة الخروج من دهليز المأساة، و الفوضى العارمة التي أفرزةما على جميع الأصعدة.

و لعل موضع الإدانة يكمن في خطاب التاريخ الذي لم يكن منصفاً في نظرهم في حق الجزائري، الذي تقاذفته أمواج هذا التاريخ و رمته جريحاً على قارعته.

### - الطاهر وطار:

و لأن المأساة أصبحت منطقاً مسلّطاً على يوميات الجزائري، فإننا لا نتفاجاً إذا وجدناها تشكل لدى الروائيين منطقاً للخطاب التسليمي الذي يصور الفرد الجزائري و قد حلت عليه لعنة التاريخ. فالهار جراء المحن المتتالية عليه وصولاً إلى هذه المرحلة التي مثّلت نقطة الانحناء و السقوط أمام جفاء التاريخ وجوره.

فحسب "الطاهر وطار" كي يكون المرء جزائرياً: "ينبغي أن تـــتمكن منــه جميع اللعنات؛ أن تنفذ فيه دعوة تنهينان ملكة الهغار، إلى جانــب دعــوة الملــك يوغرطة المخدوع، إلى جانب دعوة عقبة بن نافع المقتــول، إلى جانــب دعــوات

البحارة الذين أغرقهم في الأطلنطي و المتوسط"(1). أو أن التاريخ نفسه أصبح لعنة على الجزائري لفرط جوره و تجهمه، جعل من الجزائري بحسب الروائي: شمعة في دهليز: "...ليرقص. ليرحل عبر الأزمنة و الأمكنة، خاطرة تاريخية، هاهنا جمال القبائل الصحراوية المغيرة يربض تحتها المحاربون البربر، و ها هنا خيول الوندال النافرة من رائحة الجمال، ها هنا المحنة الأبدية لهذا الشعب الذي لم يسترح يوماً، ها هي عيون الذئب المطارد عبر القرون تحدق في الفريسة بعد أن الهارت.

ها هنا الجزائري ابن الجزائرية.

شمعة في الدهليز"(<sup>1)</sup>.

هذا الخطاب التسليمي يقدم لنا روائي التسعينيات شخصية الجزائري في صورة منهكة، و قد تناوشته المحن عبر تاريخه الذي لم يمنحه برهة لالتقاط أنفاسه، و هو الذي لم يسترح يوماً حسب الطاهر وطار الذي وصفه في صورة لهائية كي شمعة في دهليز "و لا أظنه يقصد سوى دهليز التاريخ الذي أظلم على الجزائري في هذه المرحلة.

إنه الدهر الذي عاقب هذا الشعب المدان عبر الأزمنة: "دهر كامل من الحرمان و الشقاء، سبع سنوات من الحرب الضروس، يكفي ليلتفت الناس إلى شؤو هم و شؤون أهليهم، و الشعب الجزائري لو أراد اليوم أن يلتفت إلى الوراء للزمه توقفاً كاملاً، فهذا الوراء جبال و كتل من الآلام و الجراح، و المتاعب، من البطولات، و الانخذالات و الانكسارات، تبلغ أحياناً حداً لا يصدق الإنسان أن طاقة بشرية ما تتحمله "(3).

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 172.

<sup>(2)</sup> \_نفسه: ص 76.

<sup>.81</sup> ص نفسه: ص -

و كأن الشقاء لعنة سلطها التاريخ على الجزائري لتحل محل القدر الذي صاغ مأساة البطل المأساوي في الملاحم القديمة (1).

# - الأعرج واسيني

و يرسو خطاب "الأعرج واسيني" على الحقيقة نفسها في خطاب التاريخ الذي أردى الجزائري الثائر أبداً جريحاً على قارعة التاريخ، يخاطبنا الأعرج واسيني بضمير الجمع مُسلِّماً بحقيقة المآل الذي صار إليه الجزائري عقب عشرية التسعينيات: ".الرصاصة في دماغك هي جزء من الذاكرة المجروحة (...) كلنا يحمل في الدماغ رصاصات، بل عيارات مدفعية، نحمل حزناً بثقل القرون اليتي مرت بجفاف مدقع لم نرث منها إلا كيف نموت "(2).

و بنفس ضمير الجمع يواصل رسم المآل الخيبوي للفرد للجزائري في تاريخه الراهن فيخاطبنا:" إننا نموت بشكل محتزئ يموت الفرح، تموت اللذاكرة، تسنحني الأشواق، ندخل في الرتابة ثم ننسحب (...) شئ ما يتآكل يومياً في داخلنا"(3).

يرتبط هذا الوضع الباطني المتأزم بأزمة و توتر مع التاريخ الذي فرض واقعاً نشازاً أصاب الذات فانطوت على تلك الشاكلة التي صورها "الأعرج واسيني"، وها هو يتحدث بلسان الأبطال المأساويين: "هذا الله تخلى عنا كلية في هذا الفقر "(4).

لا يمكن أن نفهم هذه الكلمة في هذا العصر، أو نجد لها دلالة مقنعة، أو وجهاً منطقياً إلا بإدراجها ضمن خطاب التسليم بالوضع الراهن، الذي يجعل منه

<sup>(1) -</sup> و أحياناً يسمى البطل المأساوي في الروايات و الملاحم القديمة "البطل القدري"، لأن شقاءه يأتي عن لعنة تلحقه جراء فعل ليس مسؤولاً عنه بل مقدر عليه رغم أنه من صنيع يده، و في هذا السمت يسير المصير المأساوي لأوديب في مسرحية سوفوكليس المأساوية"أوديب ملكاً"، و أغاممنون في إلياذة هوميروس. و أوديس في الأوديسا.

<sup>-</sup> مسرحيات سوفوكليس: (إلكترا، أياس، أنتيجونا، أوديبوس ملكاً) نقلها إلى العربية طه حسين تحت عنوان" من الأدب التمثيلي اليوناني- سوفوكليس" (مرجع سابق) ص 231.

<sup>-</sup>HOMERE : **L'odyssée** -Traduction Mario Meunier édition Librairie générale : وينظر française paris 1973.p 16 et 160.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص  $^{(2)}$ 

<sup>.236</sup>- نفسه ص  $-^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> \_ الأعرج واسيني: **حارسة الظلال**، ص 81.

الروائي وضعاً منطقياً، فـحسبه: "كل شروط التفكك الآن متـوفرة، لأنهـم إذا حكموا لن يحكموا إلا الرماد"(1).

هذا ما خلف التاريخ للجزائري الذي كان يعتقد أنه ورث في الاستقلال كتراً هو الجزائر، لكن الخطاب السوداوي في مرحلة التسعينيات جاء ليقلب دلالة ذلك الحلم في تلك المقاطع السردية التي يعلق بها الروائيون على المشاهد النهائية للمجازر، و هو ما يثبت أن هذا الكتر قد حوله زمن الفتنة في مرحلة التسعينيات إلى حفنة من رماد.

# - أحلام مستغانمي

و سنجد الخطاب نفسه تطلقه "أحلام مستغانمي" على التاريخ الراهن في إدانته للجزائري في هذه المرحلة. فهي إذ تسلم بجبروت التاريخ و انسحاق الجزائري بين يديه تستنهض هذا الأحير ليطرح أمامنا نظرته الناقمة على التاريخ الذي لم يهادنه يوماً.

فوضعت التاريخ الغاشم بين يدي شخصياتها تتناوشه بالنقاش؛ ففي رواية ذاكرة الجسد يتطارح كل من البطل حالد بن طوبال و خطيبته قضية عنوالها "التاريخ" بعد أن حال بينهما الموج، و صيرتهما محنة الجزائر إلى فراق لا فكاك منه، فتقول له: " وحدك تعتقد أن التاريخ جالس مثل ملائكة الشر و الخير على جانبينا ليسجل انتصاراتنا المجهولة. أو كبواتنا و سقوطنا المفاجئ نحو الأسفل.

التاريخ لم يعد يكتب شيئا إنه يمحو فقط "(2). و من هنا تبدأ صورة التاريخ تحولها السلبي في منظور الشخصيات لندرك صفحة بعد أخرى أن بين الجزائريين و تاريخهم الذي تنكر لهم و تنكروا له قصة مأساوية قديمة فيجيبها خالد: "هكذا التاريخ عزيزتي، و هكذا الماضى ندعوه في المناسبات ليتكفل بفتات الموائد"(3).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الأعرج واسيني: حارسة الظلال: ص 98.

<sup>(2) –</sup> أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد،ص: 277.

<sup>(3) -</sup> نفسه،ص:278.

و في الرواية الثانية "فوضى الحواس" يتكرس هذا الخطاب بصورة مأساوية أعمق حينما يخوض الجزائري مع نوائب تاريخه معارك خاسرة بعنفوان عناده، وكبريائه حتى في حالات اليقين بالسقوط: "في زمن سابق كان الجزائريون يصرون على كتابة التاريخ بغرورهم "حادثة المروحة" الشهيرة نفسها، والتي صفع بها الداي وجه القنصل الفرنسي، والتي تذرعت بها فرنسا آنذاك لدخول الجزائر بحجة رفع الإهانة، ليست إلا دليلا على كبريائنا، وعصبيتنا، وجنوننا المتوارث" (1).

هذا دون أن تنسى الروائية ما افتكه التاريخ المعاصر من خيرة رجالات الجزائر في مرحلة التسعينيات و في رواياتها الثلاث أمثلة عدة كمقتل محمد بوضياف مثلاً:" قبل التاريخ بقليل كان اسمه محمد بوضياف. اللحظة لم يعد له اسم منذ خطا على تراب الوطن أصبح اسمه هو التاريخ. أليس التاريخ هو ما يمنع المستقبل أن يكون أي شئ؟"(2).

و في الرواية الثالثة "عابر سرير" يتحول الخطاب الروائي إلى مواجهة سافرة يتلاعن فيها التاريخ و الجزائري الذي سقط على عتباته في مرحلة التسعينيات فيقول هذا الأخير مسلماً بالهزيمة و الانكسار. و هذا ما يكشف عنه هذا الحوار بين زيان (خالد الأول في رواية ذاكرة الجسد) و الراوي خالد الثاني حينما قال الأول للثاني: "خليك متسجيل يا راجل. التاريخ "الحلوف" راه يسجل. قلم مازحا:

- التاريخ يسجل لكن أنا أنشر أريد أن أنشر هذه المقابلة كشهادة عن تلك المرحلة"(3).

و بعد إدراك هذه الصورة المأساوية للجزائري المنهزم عبر تاريخه لم يعد من سبيل أمام هذا الأحير إلا المكاشفة بحقيقة الانكسار ، و التسليم بالهزيمة أخيراً،

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: فوضى الحواس، $-^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> ــنفسه ص:240.

<sup>(3)-</sup> أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص:165.

ليخر صريعاً في مهب التاريخ الذي قذفه في مرحلة التسعينيات في قعر بالوعة من الأسئلة المحن لم يعرف لها مخرجاً: "بإمكاننا الآن أن نواصل التراشق بذلك الكم من الأسئلة ما عدا السؤال "من يقتل بوضياف؟ " صار ((صوب أي مصب ذاهب بنا الوحل)) ((صوب أي وحل ذاهب بنا التاريخ ؟))"(۱).

و لأنه أدرك فداحة الخسارة و غور الجرح، رجع إلى نفسه يعاتبها عندما فشلت كل مساعيه و انكسر في صراعه مع تيار التاريخ: "من أنت حتى تغير مجرى التاريخ، أو مجرى نهر لست فيه سوى قشة يجرفها التيار إلى حتمية المصب؟ "(2).

و في تعليق كأنما يخرج من فم بطل مأساوي أسطوري، شبيه بذلك الــذي أطلقه الأعرج واسيني في نهاية رحلته المضنية الواصفة للحدث المأساوي تقول أحلام مستغانمي على لسان أحد أبطالها "...منذ تخلي التاريخ عنا و نحن هكذا...."(3).

و هي إشارة إلى حالة اليتم التاريخي الذي نشأ الجزائري في ظله، و ها هو يصل في مرحلة التسعينيات إلى حالة تسليم نهائي بالمصير الذي صار إليه في التاريخ المعاصر.

و هذا ما يدعم أطروحتنا الأولى التي انطلقنا فيها من فرضية راحت تتأكد من فصل لآخر و من نقطة لأخرى؛ و هي أننا بصدد رواية تاريخية بامتياز. يلعب فيها التاريخ بما هو الدال و المدلول؛ دور البطل المنتصر، و يترك البطل المأساوي منهزماً في ساحة المعركة التي وصف الروائيون في هذا الفصل أطوارها بكل ما أوتوا من قدرات على التجسيد و التصوير في مشاهد احتضنتها المحاور الثلاث السابقة (هاجس الأزمة و بنينة الخطاب الفجائعي - التصوير المشهدي للحدث المأساوي (خطاب الرفض) - المنطق المأساوي للتاريخ (خطاب التسليم).

<sup>(1)</sup>- أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص:165، ص:167-168.

<sup>.303</sup> نفسه ص  $-^{(2)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: عابر سرير: ص 173.

فكل ما بدأ به الروائيون هو وصف للحال المرضي الذي تعيشه السبلاد و يعانيه الروائي من قلق و حيرة يعكسها خطابه الفجائعي، و أن ما انتهى إليه كل منهم هو تموقف شخصي من الأزمة سواء ما تعلق بصناعها أو بضحاياها أو بتداعياها و مخلفاها المؤسية. مما أفضى إلى بناء موقف درامي يقوم على المحاور الثلاثة التي مثلت وظائف سردية، أو وحدات، أو حوافز تأليفية حسب الاصطلاحات التي بسطناها في المدخل النظري لهذا الفصل الأول.

و سنخصص الفصل الثاني من هذا الباب لتقديم الصور التي وجدها روائيو التسعينيات خليقة بهذا البطل المأساوي الذي ترك تاج الانتصار الروائي في زمن ملحمي قديم، فيما حرمه التاريخ الحديث مذاق الانتصار. فبعث في صور مأساوية لا تبدو بعيدة عن الوضع الشتيت الذي عايشه الروائي كمواطن و مبدع مفجوع بأزمته المعبر عنها في رواية التسعينيات.

#### ثالثاً - بنية الخطاب المأساوى للحدث:

ينبني الحدث المأساوي في رواية التسعينيات على تلك المقومات المشهدية، أي على جملة من تقنيات التصوير، التي يعبر مضمون، أو موضوع صورتها على الشكل المأساوي الذي يريد الروائي أن يخرجه إلى العالم. و في ذلك استبطان لغاية أخرى هي: "كيفية تقديم الصورة المأساوية" و هي مسالة تتعلق و لا ريب بالأشكال الخطابية الحاملة للمضامين الرسائلية، فتتصف بصفاتها و تتلون بلونها.

و يحمل الشكل ها هنا دلالته من الطريقة التي تم بها تصوير الحدث، و السي كشفت عنها مقاربتنا القائمة على استخراج الوظائف السردية، بأن الخطاب المأساوي للحدث كامن في ثلاثة محاور رئيسة منحت بعداً ثلاثي الزوايا، تموقع في كل زاوية لون خطابي يلامس عمقها. و تتمظهرهذه المحاور بصورة أو بأخرى لدى كل روائي – باعتبارها وظائف سردية للخطاب المأساوي - للخطاب في محاور ثلاث صغناها وظيفياً تحت العناوين التالية:

## - المحور الأول: "هاجس الأزمة و بنينة الخطاب الفجائعي":

و هو البنية الأولية التي يقوم عليها الشكل المأساوي، و هي بنية وصفية، تستجمع ملامح الصورة المأساوية من الداخل، أي ألها تقوم على استبطان الإحساس، و استنطاقه من أعماق أبطال الروايات، و كانت التقنية الخطابية في هذا الاستغوار لأحوال النفس المأزومة، تترواح بين الحوار الداخلي و تيار الوعى، فكان أن برزت لنا ثلاثة أضرب من الوصف هى:

- 1- وصف الوجه الشاحب و المآل الخائب للوطن.
- 2- وصف حالة الانصدام و الذهول كمكونين رئيسين للهاجس الأزموي.
- 3- ارتحان الهاجس الأزموي بالهاجس الوطني متقاسمين دلالـــة الموقــف الـــدرامي النهائي.

## - المحور الثاني: "التصوير المشهدي للحدث المأساوي (خطاب الرفض)".

و إذا كان المحور الأول قد اختص بتقنية الوصف الاستبطاني القائم على التقنيتين الخطابيتين الحوار الداخلي و تيار الوعي فإن المحور الثاني هذا، يختص بتقنيات التصوير، التي أجملناها في تقنيتين أساسيتين:

- 1- المشهدة العامة، البانورامية
- 2- المشهدة الخاصة: الديكورية

الأولى تمسح المناطق الساخنة، و تقدم صورة شاملة يغلب عليها اللون الأكثر طغياناً، و المشهد الأكثر تكراراً، و الطريقة الأكثر اعتماداً، و الصورة الأكثر تداولا للموت، كيما نحصًّل الموقف العام، و الملامح المتجانسة اليي غلبت على الصورة في كليتها.

أما التقنية الثانية: المشهدة الخاصة أو الديكورية: فهي تسليط للضوء على ملمح بارز يكون قد استوقف هذا الروائي أو ذاك. و هذه التقنية ليست متعارضة مع الأولى بقدر ما هي مكملة لها، بحيث لا يمكننا تعرف الصورة

الكلية البانورامية دون معرفة أبرز الملامح التي استثارت المصورين، فتم تبئيرها، و تسليط الضوء عليها، فهي أكثر دلالة من غيرها بالضرورة، و هي الملامح التي ستكون بلا شك حاسمة في تشكيل الموقف النهائي، أي الموقف المأساوي من تلك الأحداث المأساوية الموصوفة و المصورة.

## - المحور الثالث: "المنطق المأساوي للتاريخ (خطاب التسليم)"

و هذا المحور الأحير هو الحامل للموقف المأساوي النهائي. و هو الذي عثرنا فيه على الإجابة عن السؤال المأساوي الذي استجدته الرواية الجزائرية؛ فليس وصف و تصوير الحالة المرضية، أمراً متوقفاً على مجرد الوصف أو مجرد التصوير بل إن هناك غاية من وراء ذلك و هو التموقف من الصورة و هو الندي يهمنا كخلاصة لهذا الفصل.

و بالفعل فقد أوصلتنا كل صور الخراب الملتقطة، و الموصوفة على موقف متذمر، و ساخط ليس على مصير الموت كما كان سائداً في الأدب الملحمي، و لا على الوجود كما كان الشأن في الموقف المأساوي في الرواية الأوربية، بل على التاريخ، أو بالأحرى على الوجود في هذا التاريخ. و ما تعليقات الروائيين على صورهم الفجائعية، و طرائق تصويرهم إياها، ثم تعليقاتهم الختامية من ورائها، إلا دليل على ذلك.

و لا بد أن نشير بأن هذا الموقف النهائي الذي رسمته روايــة التســعينيات الجزائرية في هذه الدراسة بالخصوص، هو نتاج لاستراتيجية الوظائف الســردية، في نظرية الروائية الأوربية لكننا استخدمناها بطريقة تجعل مضمون الوظيفة هو الــذي يحدد الشكل المأساوي للخطاب. و بالتالي الموقف العام من خلاله و هو تكييــف يساير طبيعة هذه الدراسة و غايتها.

#### الفصل الثاني

بنية الخطاب المأساوى من خلال وظائفية الشخصية المأساوية

أولاً- شخصية البطل في نظرية المأساة (تأسيس نظري إيديولوجي)

I- من البطل (الملحمي) النبيل إلى البطل (الروائي) المنحط

II- المأساوي في بنية الشخصية - المصطلح و الحامل

ثانياً- البنية الوظيفية للشخصية في نظرية الرواية

(النموذج العاملي لغريماس- تأسيس نظري شكلاني)

I - علاقة الرغبة

II- علاقة الاتصال

III- علاقة الصراع

1- البناء المزدوج للشخصية

2- الشخصية العاملية في الخطاب السردي- الثابت و المتحول ثالثاً - بنية الخطاب المأساوي للشخصية العاملية في رواية التسعينيات الجزائرية

I- الخطاب المأساوي لثنائية ( الذات و الموضوع)

II- الخطاب المأساوي لثنائية (المساعد و المعاكس)

III- الخطاب المأساوي في علاقة المرسل بالمرسل إليه

أولاً- شخصية البطل في نظرية المأساة (التأسيس النظري الإيديولوجي) I - من البطل (الملحمي) النبيل إلى البطل (الروائي) المنحط.

لقد كان أمراً استراتيجياً في "الفن الملحمي العظيم" أن تتبوأ الشخصية الرئيسة مركزاً مرموقاً في القصة المحكية، حتى تكون بؤرة تستجلب انتباه القارئ و

\* - المصطلح لـ هيجل:

\_\_\_

<sup>-</sup> نظر جورج لوكاتش: الرواية التاريخية ص: 100-99-99 George LUKACS :Le roman historique : p

تثير بتحولات مسارها الدرامي عواطفه تجاهها، إذا ما نجح ذلك التمثل التراجيدي لمصيرها في تأهيلها لأن تكون ضحيته الأثيرة، فتلقى منه المؤازرة و التعاطف اللامشروطين على مدار سيرورة الحكي المتواترة بين الخطيئة و اللعنة و الستكفير عسى أن تحقق في النفس الإنسانية شيئاً من التعاطي الأخلاقي مع الموقف؛ و هو المفهوم الذي أطلق عليه أرسطو قديماً مصطلح التطهير.

أما في الكتابة المعاصرة فإننا نشهد العكس تماماً، فإذا "لم نعد إلى الماضي (...) فإننا لا نجد لدينا العدد الكافي من المرشحين لهذا الموقع، ذلك أنه في نظامنا المعاصر، كلما زاد الشخص سمواً، كلما تعاظمت المسؤولية و تقيدت الحركة.

فمدير الحانوت أو المشرف على الطلاب (لتحرره من أية مسؤولية ضحمة) يستطيع أن يمارس سلطته بسهولة أكبر مما يتاح لرئيس وزراء، أو لمدير شركة تجارية، أو لمدير جامعة.

أما في الدراما (...) فإننا نجد أناساً عاديين يقومون بأدوار أبطال (...)، و على الرغم من ذلك فإن هذه الشخصيات العادية، إذا ما عرضت على المسرح أو على صفحات رواية قصصية، ربما اكتسبت لها مكاناً في أذهاننا أكثر ثباتاً و وثوقاً مما يكون لأناس تبوأوا مناصب أعظم (1).

لقد بات البطل التراجيدي إذن "واحداً منا"<sup>(1)</sup>، ولن يكون في الخطاب الروائي أو الدرامي المعاصر، في منأى عن ارتكاب أعظم الخطاياً، و أفدح الجرائم، ولا نستبعد إيجاده على أرصفة الجريمة أو الجنون.

غير أنه لا يفتأ في كل ذلك يذكرنا بالمستوى الحضاري الذي بلغه الإنسان في تاريخه الحاضر. لذا فلا يمكن أن يكون هذا البطل المنحط سوى ممثلاً للإنسان المعاصر، الذي بات مزاملا لبطل تراجيدي "لا يعرف تبعة العزلة الموجعة و هو في

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – مولين مرشنت، كليفور د ليتش: الكوميديا و التراجيديا، ترجمة علي أحمد محمود، مراجعة شوقي السكري و علي الراعي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب، الكويت، عدد 18 جوان 1979. - 145.

<sup>(1)</sup> الرأي لجوزبف كونراد، نقلاً عن مولين مرشنت، كليفورد ليتش: الكوميديا و التراجيديا، ص 155.

المترلة الثانية (أي قارئا) بل يجد العزاء في قدرته على البكاء و التفجع (...) فالدموع والصرخات، تخفف من حدة الألم، أمنا الزفرات المكتومة، فعذاب مقيم (2).

و هذا التحول في مسار الشخصية المأساوية، بين القديم و الحديث إنما يدل على انتقال وظيفي، سواء على المستوى الحضاري للإنسان في وضعه التاريخي، أو على مستوى ممثليه في الفنون السردية التي تترجمه، مسجلة ذلك الانتقال من قضايا مجتمع مندثر العهد (الملحمة) إلى قضايا تخص مجتمع إشكالي النهضة و الإنسان.

لذلك لم يكن للرواية خيار في منحنا بطلا إشكالياً مصاباً بأمراض عصره. الأمر الذي جعل جورج لوكاتش يصفه بأنه: "بطل إشكالي يقوم ببحث منحط، أو شيطاني، عن قيم أصيلة في عالم منحط "(3).

و هذا الموقف يبدو مستوعباً بصورة تأليفية و ناضحة من طرف تلميذه لوسيان غولدمان، و هو يرسم مسار سوسيولوجية الرواية، حينما رأى بأن "القطيعة الجذرية بين البطل و العالم، وحدها يمكن في الواقع أن تؤدي إلى المأساة أو الشعر الغنائي، و غياب هذه القطيعة بينهما، أو حضورهما الطارئ يؤدي إلى الملحمة أو الحكاية، و بتموقعها بين الاثنين تتخذ الرواية طبيعة جدلية، حينما تأخذ على وجه التحديد؛ من جهة الوحدة الأساسية بين البطل و العالم التي يفترضها كل شكل ملحمي، و من جهة ثانية بالقطيعة التي لا يمكن تلافيها بينهما.

إن مجموع البطل و العالم يخلصان معاً، بما أن كلاهما منحط إزاء القيم الأصيلة إلى ذلك التعارض الناشئ عن الفرق في الطبيعة بين الانحطاطين "(1).

و هذا ما يجعل الشخصية أكثر انغماساً في الحدث التاريخي، إن لم تكن إحدى بناته الشرعية، "و بدولها تصبح حركية الرواية، كعامل محدد، مستحيلة بل معدومة تماماً"(2).

\_

الرأي لـ كيرك جارد، عن مولين مرشنت، كليفورد ليتش، نفسه، ص 155 (بتصرف).  $^{(2)}$ 

<sup>(3) –</sup> Lucien GOLDMANN : **Pour une sociologie du roman** Edition, Gallimard, collection idée, paris 1964 p 23.

<sup>(1) –</sup> Lucien GOLDMANN : **Pour une sociologie du roman** : p 24.

و مهما يكن من أمر الرواية المعاصرة فإنها لم تختلف في الإطار التعبيري العام عن دورها الفني الذي يصنفها شكلاً ملحمياً بامتياز؛ و هو الوظيفة التاريخية الستي تضطلع بها و التي تخولها المضي قدما في رسم ملامح إنسانها حيث حل.

و لا بد- لكي نتمكن من ضبط الصورة الكاملة للبطل الروائي- أن نبحث عن أهم السمات النصية التي لحقته عبر التاريخ الأدبي الذي عظمه في أكبر المؤلفات الدرامية، غير أننا لا نرى حتى الآن عاملاً آخر من عوامل العظمة في هـذا البطـل سوى مأساته التي خلدته في الذاكرة الأدبية الإنسانية.

# II. - المأساوي في بنية الشخصية- المصطلح و الحامل 1 - مصطلح المأساوي

لما كان لكل فن مصطلحاته الأثيرة فقد اختارت الكتابة المأساوية منذ عهودها اليونانية ترسانتها المصطلحية ذات البعد الوظيفي في رفع الحس الدرامي لقارئها، مضاعفة في الوقت ذاته من مسؤوليته الإنسانية من خلال تزكيته للمسار الفجائعي الذي يسلكه البطل المأساوي.

و من بين أهم المصطلحات الوظائفية التي شكلت قوام العمل المأساوي في الكتابة الأدبية؛ (سواء كانت ملحمية، أو درامية (مسرحية)، نجد:

<sup>(2) –</sup> إبراهيم عباس: الرواية المغاربية- تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرائد للكتاب- الجزائر، 2005 ص347.

#### أ- المفارقة: Le paradoxe

نشير إلى أن المفارقة التي نقصدها هي التي قصدها أرسطو في كتابه فن الشعر بمعنى انقلاب الحال و ليست المفارقة البلاغية الساحرة L'ironie.

و المفارقة في المأساة "هي البداية و الأصل في الحدث الدرامي، السي لسيس معناها الاختلاف و التضاد. فلأبيض و الأسود لا يكونان هذه المفارقة، و القرم و العملاق لا يكونان مفارقة هكذا..."(1) ما لمعملاق لا يكونان مفارقة هكذا..."(1) ما لم يترتب على ذلك الاختلاف حدث مغير للأوضاع السائدة قبله؛ أي تحول في المصير: من العادي إلى الدرامي، و من السعادة إلى الشقاء. و هو ما يصور لنا موقفاً مأساوياً ناتجاً عن تلك المفارقة الدرامية التي تحرك صراعاً ينتهي حتماً إلى انقلاب ما يغير مجرى الأحداث، و هكذا تتناسل القصص في تركيبها التراجيدي.

و يذكر أرسطو في الفصل الحادي عشر من كتابه "فن الشعر بأن المفارقة أو كما ساقتها بعض الترجمات "انقلاب الحال"(2): "هو التغير الذي ينقل حالة الأشياء (...) إلى نقيضها (...) و مثل ذلك في أو ديبوس: هنا نقيض الأشياء يقدمها الرسول الذي يكون وصوله ليفرح أو ديبوس و يزيل مخاوفه بخصوص أمه، فيكتشف بذلك سر مولده "(1) و تنقلب حاله إلى الشقاء الخالص و تنتهي بانتقامهمن نفسه بصورة فاجعة (فقاً عينيه). و هكذا يؤدي الاستكشاف إلى المفارقة أو الانقلاب.

و يعلق أحد النقاد على تقنية المفارقة في الخطاب المأساوي:" بأن انقلاب الحال يشير إلى ما يحدث عندما (يكتشف المرء أن أفعاله...تؤدي إلى نتائج هي على النقيض المباشر مما قصد الفاعل أو توقع). و هذا بالطبع يناسب مثال أوديبوس

<sup>(1) -</sup> رشاد رشدي: الدراما من أرسطو إلى الآن، ، دار العودة بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1975 ص 21.

<sup>(2)</sup> \_ ينظر: **موسوعة المصطلح النقدي**: ترجمة عبد الواحد لؤلؤة \_ المؤسسة العربية للدراسات و النشر \_ بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1983- المجل االأول ص 117.

الذي ساقه أرسطو"(2). و المفارقة تقنياً تأتي دوماً بعد استكشاف البطل للحقيقة، إماطته لحجاب الجهل الذي كان يلفه. ما يعني أن مسألة الجهل بالحقيقة التي تركن قبل الاكتشاف و المفارقة هي من مشمولات القدر المأساوي الذي مثّل جوهر التساؤل في الكتابة المأساوية منذ أقدم العهود. و انجرت عنه مواقف متباينة.

#### ب- الموقف المأساوي: La situation tragique

لقد غدا مصطلح "موقف" من المصطلحات التي دخلت النقد الأدبي و الروائي خصوصاً، و هو مصطلح فلسفي و ليد الفلسفة الوجودية، و معناه: "علاقة الكائن الحي ببيئته و بالآخرين، في وقت و مكان محددين، و بهذه العلاقة يكشف الإنسان عما يحيط به من أشياء و مخلوقات، بوصفها وسائل أو عوائق في سبيل حريته، و لا سبيل إلى اتخاذ موقف إلا بمشروع يقوم به الفرد، منوط بما يحيط به من عوامل، و هذه العوامل مهما كانت درجة تعويقها، فهي التي تحدد مشروعه، و تكشف عن حريته "(3).

فالموقف إذن قوامه: العوائق، و مقاومتها، و هو الفعل الذي يحدد دور البطل، و مساره، و نسبة تقدمه أو تقهقره في إنجاز دوره، نجاحاً أو خيبة." و بسه يكون الإنسان في تغير مستمر تبعاً لمشروعه، و ما يبذله من جهد فيه. و هناك يتحقق وجود المرء عن طريق العمل و الصراع، بوجوده في حالة ما، و تجاوزه لهذه الحالة في الوقت ذاته، فما الوجود الإنساني الشرعي، سوى وجود في موقف."(1) وهذا ما خلق موقفاً محاكاتياً لمصير الإنسان و دوره في الوجود. و ما يترتب على هذا الوجود من صراعات تعكر صفوه، و معوقات تقف في وجه الإنسان و تصنع مأساته،مانحة في كل ذلك معنى لحياته، و قيمة لوجوده، و تصوراً لمصيره.

سابق) ص (مرجع سابق) ص التعليق للناقد اإنجليزي والتر لوك Walter LOOK نقلاً عن موسوعة المصطلح النقدي (مرجع سابق) ص - 118.

<sup>(3) –</sup> محمد غنيمي هلال: الموقف الأدبي، دار العودة بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 1977. ص 119-120. Jean Paul Sartre : L'être et le néant, Edition Gallimard, N.R.F-Paris .1943.p638.

#### La catharsis-( La purification) : ج- التطهير

يرتبط هذا المصطلح الفي أيما ارتباط بالمأساة في تنظيرها الأرسطي؛ وهي تلك الدرجة من النقاوة و الصفاء الذي ينتاب الإنسان، جراء مشاهدة عقاب مسلط، أو مصير مشؤوم، أو انكسار وخيبة لإنسان يشبهه، يكون قد تعاطف معه في القصة، فيحدث التطهير جراء هذه القراءة المتأثرة و المتحيزة تعاطفاً مع البطل، ذلك أن إثارة عاطفة الشفقة و الفزع، من الكوارث و المصائب التي تصيب البطل، هو تطهير للنفس البشرية، وهو أحد أهداف الكتابة المأساوية حسب التعريف الأرسطي الذي يعرِّف المأساة بألها: "محاكاة لفعل مهم كامل، له حيز مناسب، بلغة بما متعة بطريق الفعل لا بطريق السرد، بهدف إثارة الشفقة، و الفزع، لكي تصل بهذين الشعورين إلى التطهير "(2).

و حول هذا الرأي لأرسطو: "يبدو أن ثمة إجماع في الرأي أن المصطلح قد مثل في ذهنه بسبب رغبته في معارضة ما ذهب إليه أفلاطون، كما يتضح في الكتاب العاشر من الجمهورية، بأن الشعراء يجب لومهم و نفيهم، لألهم بإثارهم المشاعر، بما فيها الإشفاق، يعملون ضد واجب الإنسان في اتباع ما يمليه العقل. ولمناهضة هذا الرأي يؤكد أرسطو أن المشاعر تُطَهّر كذلك"(1).

و يعلق الناقد الإنجليزي "جون ملتن" على ظاهرة التطهير فيقول: "المأساة: كما يرى أرسطو لها قدرة إثارة الإشفاق و الخوف، أو الرعب لتطهر الذهن من تلك المشاعر و أمثالها، أي أن تهدئ و تخفف منها إلى حد الاعتدال بنوع من السرور الذي تثيره تلك المشاعر أو مشاهدتها عند المحاكاة الجيدة (...) فهكذا في الطب إذ كتُستخدم الأشياء ذات الصفة و السحنة السوداوية في علاج العلة السوداوية المحامض ضد الحامض، و الملح لإزالة الأمزجة المالحة "(2)

<sup>13</sup> صنبق : فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، (مرجع سابق). ص $^{(2)}$ 

<sup>(1)</sup> موسوعة المصطلح النقدي (مرجع سابق)، ص 93.

<sup>.94</sup> ص فسه ص $^{(2)}$ 

فالمأساة تثير فينا حسب "أرسطو" عاطفتي الشفقة و الخوف، دون شعور بالألم الذي عادة ما يكون مصاحباً لهما، جراء الطابع الإنساني الشمولي لذلك الحدث المأساوي الذي يقع للبطل، "ذلك أن الشخوص التراجيدية كائنات مثلنا. لكن لها من العظمة ما لا أمل لنا في بلوغه.

لذلك يكون لها القدرة على مواجهة مهمات تتجاوز إلى حد كبير ما يقع على كاهلنا؛ و من ثم فإن ما نشعر به عادة من مشاعر الشفقة و الخوف، يصبح بالمقارنة، أمراً غير ذي بال"(3). و هذا ما يسمى في نظرية الرواية بالمالغة المالية و تتمثل في تصعيد الموقف المأساوي سواء على مستوى البطل و إحساسه بالعالم، أو على مستوى هذا العالم و تأليبه على البطل، قصد التأثير و استجلاب عاطفة القارئ نحو البطل فيؤيده و يقيل عثرته مهما بدر منه من أخطاء، في رحلته المتعثرة.

## 2- الحامل المأساوي:

إذا كان المتن المأساوي يقوم شكلياً على جملة من المصطلحات التي تؤطره في مسار النقد الروائي التقليدي، فإن ذلك المتن لا يستوي على صعيد المضمون إلا على عوامل، أو بالأحرى "حوامل" لا يمكنه أن يتحدد خارجها.

صولین مرشنت و کلیفورد لیتش: الکومیدیا و التراجیدیا، (مرجع سابق) ص 158. است

<sup>-</sup> أحاول أن استنبط من قراءاتي لنظرية الرواية، و تاريخ تطور فكرة المأساوي فيها، مقاربة نظرية قد يكتب لها الاستمرار؛ تتمثل في مصطلح الحامل، الذي يضطلع بالسمة الإجرائية التي تمكنه من أن يكون مصطلحاً نقدياً حينما نعامله كوسيلة إجرائية أفرزتها الضرورة الوظيفية لدراستنا، و كدت – لولا أن المصطلح رائج في الدراسات البنيوية- أن أطلق عليه تسمية العامل، لكنني ابتعدت عنه بحرف و جدته أقرب إلى تحقيق وظيفة حمل المعنى على المبنى فارتضيت له وظيفة الحمل فمصطلح "الحامل" (الرائج في الدراسات النقدية الغربية تحت لفظ Le pendant (بنظر Friedrich. NIETZSCHE: La naissance de la tragédie p187). يجد تأصيله في قول العرب " ما حملك على هذا؟"، أي ما الذي أدى بك و دفعك، و من ثم كان الحامل مصاقباً للمؤدى، و السبيل، و الجسر الواصل إلى المعنى المراد. عسى أن يؤخذ بهذه الفكرة - إذا لم تكن مسبوقة - من طرف الباحثين و النقدة، خاصة و أن مصطلحاً كهذا لا يمكن أن يكون رهين فكرة المأساة، متوقفاً عندها، بل إنه يتبع كل موضوع ممكن، باعتباره المقود و الفضاء و الجسر الذي يقود إلى ذلك الموضوع و يحمل مضمونه، فنحن لا نعدم، إيجاد حوامل متعددة لمختلف

فإذا كان مصطلح "المأساوي" قضية شكلية قد نعثر عليها فندرسها، و قد يتعذر العثور عليها فنبحث عن غيرها تحت مصطلح آخر، فإن "الحامل المأساوي" هو الجسر الذي يقودنا إلى أي قضية يتحقق فيها وجه من وجوه المأساة، أي هو الفضاء الذي تتبأر فيه مقومات القضية. فلا تحمل إلا عليه و لا تتأكد إلا بسبب مباشر منه. إننا في هذا التأطير النظري لما يمكن أن نطلق عليه: "نظرية الحامل"، نسعى إلى القبض على المقود الذي يسوق البطل و معه الموضوع بأسره، إلى مصيره المأساوي، و يمكن القبض عليه بكل سهولة إذا ما عثرنا بالآليات المنهجية المتاحة عن سؤال مفاده: ما الحامل المأساوي الحاسم و المباشر الذي قداد البطل و الرواية بأسرها إلى هكذا مصير ؟

و إلى المصير المأساوي في الروايتين الكلاسيكية و الجديدة يقودنا حاملان شهيران نحاول التقاط ملامحهما و أبعادهما الوظيفية.

#### أ- القدر: Moira\*\*) - \*Le fatum: أ-

لطالما كان القدر إشكالاً معلقاً بسؤال وجودي دارج في الفنون الأدبية قديماً ولا يزال يطرح حديثاً متخذاً صيغاً عدة على شاكلة:

- أي حدث كان حاسما في تشكل الموقف المأساوي بالنسبة للبطل ؟

- و ما هو الحامل المأساوي الذي يمكن أن يقوده إلى مصيره المشؤوم، أو النهاية المأساوية؟ هل يكمن في هوره؟ أم في ضيق أفقه عن إدراك العالم؟ أم في ضعفه أمام

\_

القضايا كأن يكون مثلاً: حاملا درامياً، و حاملا أسطورياً، و حاملاً تاريخياً...الخ. و حسبنا هنا تجريبه كمصطلح نقدي يتأطر بمقومات نظرية وظيفية و ليس مجرد كلمة عابرة في دراسة نقدية.

و في الميثولوجيا الإغريقية، مويرا أو Les moires هن جيل يتكون من ثلاث بنات يمثلن القدر الإنساني أنجبتهن ثيميس التيتانية La titanide themis ابنة أورانوس (السماء) إلهة العادلة و القانون الإلهي و هي الزوجة الثانية لسيد اللآلهة و حاكم السماء زيوس Zeus بعد زوجته الأولى: أختها ليتو Léto و قبل الزوجة الثالثة و الأخيرة Héra و مجمل ما أنجبته ثيميس من زيوس ثلاثة أجيال (Les heurs الفصول) (Les moires القدر) (Encarta- Microsoft –USA. Prod- vol 2009 .

المسؤوليات التي يثقلها به وجوده؟ أو أن هناك شيئاً خبيئاً في الطبيعة الإنسانية قد يكون اسمه "مركّب الشقاء"، يسري في عروقه حيث حل، بغض النظر عن ملابسات الموقف الذي يوهمه بأنه سبب وحيدٌ في ما يقع له، بينما كان ذلك مسطوراً في طيات قدره سلفاً؟

تحيل تلك الأسئلة مجتمعة على سؤال باحث عن: من يوجه مصير الإنسان؟ الذي يلوح سؤالاً وجودياً ينكفئ بالإنسان عود على بدء إلى تلك الأسطالة السي انطلق منها في مراحل التفكير الأسطوري، حيث يكون المصير المشؤوم ضريبة يدفعها الإنسان لقاء رغبته في الوجود. لأن هناك قوى خفية توجه حركته أطلق عليها قديماً "قوى الشر الكامنة" في الطبيعة، و نصطلح عليها اليوم بـــ"القدر" فيما تبقى الحقيقة في كل ذلك مبتغى ضنيناً لا يمكن البت فيه.

لذلك "فالتراجيديا تعرض أمامنا ما تكون عليه الأشياء، أو كما تبدو لكاتب يرى على الأقل في الوقت الراهن؛ أن قدر الإنسان لا ينفصل في نهاية الأمر عن الفاجعة، غير أن ذلك يتضمن القول بأن الإنسان – ربما لأنه خلق هكذا كائناً حساساً – يجد نفسه يسهم في دفع عجلة الأحداث التي تؤدي بحياته في النهاية إلى كلمة مويرا Moira لدى الرواقيين Les stoiciens ، و التي تعني بالنسبة لنا محصلة الأشياء كلها التي كانت، و تكون، و سوف تكون في المستقبل "(1).

و على كل حال فإن القدر الذي يوجه المصير، الذي صنفه الفكر البشري مأساوياً، هو الفضاء الذي يتحرك فيه القصص الإنساني سواء كان درامياً تمثيلياً، أو شعرياً ملحمياً، أو نثرياً قصصياً، ذلك أنه يلف الإنسان وسط تلك الخلطة الوجودية، الغامضة، جاعلاً منه جزءاً فاعلاً و متفاعلاً من تلك القصة التي لم تكن يوماً سوى قصته.

#### ب- المأساوي: Le tragique

<sup>(</sup>نتصرف) مولین مرشنت و کلیفورد لیتش:الکومیدیا و التراجیدیا، (مرجع سابق) ص  $^{(1)}$  (بتصرف)

أدبياً يتعرف المأساوي بكونه: "ما ينبثق عن المأساة باعتبارها فن خاص مسن الفنون المسرحية، و لكونه قد بُعِثَ إلى الوجود منذ القرن التاسع عشر، من الروايات المأساوية أو حتى من الشعر المأساوي(...) فإن المأساوي ينهض بالأساس من الفن المسرحي، و الذي يمكنه بطريقته الخاصة أن يجمد و يحفظ الصراعات. و تاريخياً؛ فكرة المأساة سابقة على فكرة المأساوي، فإذا كانت المأساة تتأرخ بالقرن الخامس قبل الميلاد، فإن كلمة "المأساوي" قد بُعِثَت أول مرة في فرنسا سنة 1546 عند فرانسوا رابيليه"(2).

ليتبلور المفهوم الوظيفي للمأساوي بعد ذلك في القرن التاسع عشر على يدي الفيلسوف الألماني هيجل الذي كرسه في مصطلحه الشهير: اغتراب الفرد ابن "L'aliénation de l'individu" الذي أقامه بسبب الوضع المرضي للفرد ابن المجتمع الرأسمالي؛ الذي يستبشر خيراً بصناعة منتوج أو آلة يتوخى فيها النعمة و الرفاه، و إذا بها تحل محله، أو تتنكر له في السوق و تعلو عليه شأناً و سعراً، أو تتسبب في تخريب نظامه الأخلاقي و الاجتماعي فتقوضه، فيفر منها فزعاً شاعراً بذلك الاغتراب تجاه ما تصنع يداه من دمار للإنسان و هو الذي كان يرى فيها خير و الأمان.

ليكمل سارتر هذه الفكرة بعد قرن من الزمان حينما يرى فيها مصير البطل الروائي الذي يؤسس لمشروع لامع و متفائل تبشر به مقدمة الرواية، لكنه ينتهي إلى خيبة يهدم فيها كل ما بناه، كاشفاً لنا عن أن ذلك المشروع اللامع لم يكن سوى وهم خادع، و سراب لا أرضية له، ليؤسس لذلك الاعتراف الذي كرسه أول الأبطال المأساويين، من "دون كيشوت" إلى "مرسول"(1) مروراً "بمدام بوفاري"، و "جوليان سوريل"(2).

(2)- Alin Beretta : Le tragique. p 04.

<sup>(1)</sup> – بطل رواية الغريب لألبار كامو.

بطل رواية الأحمر و الأسود لستاندال.  $^{(2)}$ 

و قد بدا لنا أن فكرة المأساوي خلال كل رحلتها التأسيسية منذ القرن الثامن عشر مقسمة تلقائياً إلى ثلاث مقومات تدور كلها حول البطل الذي لم يكن سوى إنسان هذه الحضارة المعالصرة.

## ب-1/ المأساوي كإحساس بعدم الاكتفاء

تسوق لنا معظم الدراسات في هذا الموضوع بأن المأساوي كمفهوم قد "ولد أول مرة نتيجة عدم اكتفاء الإنسان بالوجود الذي مُنح له،إذ لم يجده سوى حقيقة جزئية،أو وهم و خداع، سواء كان في الطبيعة،في المجتمع،أو في قلبه. فكل شئ هو بشاعة و جور، إلى درجة بات فيها الوجود ذاته شراً خالصاً.

كذلك البطل المأساوي؛ شأن، "إلكترا"، و "أنتيجونا"، باحث أبداً عن الثورة. و بالمرور من موضوع المعاناة إلى موضوع الفعل ، يبقى البطل حبيس سجن فعله الذي كان ميئوساً منه، و يحاول نيل خلاصه أو موته بفعل حر "(3).

و في اختياره الحر لخلاصه يكون هذا البطل قد افتك مصيره من اللآلهة، ليكون هو صاحب القرار، و هذا أول انقلاب فني بات يميز المسرحية و حول المسار من الملحمي الذي كان يسلم فيه الإنسان مصيره للآلهة، إلى الدرامي أين نشهده يفتك مصيره من الآلهة و يقرره منفرداً.

و هو انقلاب رهيب و عظيم، و بخاصة من الناحية الفنية حينما حوّل البطل المسرحي مشكلة الملحمة (الموت-انظر ملحمة كلكامش مثلاً) إلى حل و مخرج يرضاه، و لعله الحل الوحيد الذي بقي بيده لأنه قد أعلن تمرده، بل و صراعه المباشر مع الأسرة الكونية التي كانت ترعى الإنسان الملحمي .

\* - هذه الأسرة الكونية هي : الله - العالم (العالم في الملحمة يقابله المجتمع- في الرواية) - الإنسان . و هي التي يطلق عليها هيجل في الملحمة مصطلح: "كلية الأشياء" و هي العلاقات الالتفافية بين الإنساني و الإلهي و الطبيعي، حينما تتآزر مع البطل الملحمي الذي يدعوها فتستجيب (كما فعل الأسطول اليوناني عندما أعاقت الرياح إقلاعه لغزو طرواده، فقام أغاممنون بذبح ابنته إفيجيني كفداء للآلهة، كي تتدخل و توقف الرياح (الطبيعة) ليتحرر الأسطول

\_

<sup>\* - [</sup> بهذا الشأن؛ يفرق قاموس Le robert المأساوي التأثري، عن المأساوي الدرامي، معرفا التأثري بأنه " كل مايُضهر - سواءً كان مأساوياً أم لا - مايُضهر - سواءً كان مأساوياً أم لا - الإنسان المُعاني، " كل ما يُظهر - سواء كان مأساوياً أم لا - الأنسان المقاتل"]. الهامش لألان بيريتا. ينظر الأصل: . Alin Beretta : Le tragique p 07. la marge الأنسان المقاتل"]. الهامش كألان بيريتا. ينظر الأصل: . - 3) - Ibid : p 7.

و هنا نصل إلى المقوم الثاني من مقومات المأساوي و المتمثل في ذلك الصراع بين البطل و الأسرة الكونية، التي يراها قد خانته بعد أن كانت خادمة مطواعة تؤازر الملحمي مؤازرة لا مشروطة.

## ب-2/ المأساوي في صراع البطل مع الأسرة الكونية

لا شك أن الصراع عندما ينشب يترقب الجميع سقوط ضحية ينتهي بها الصراع، و لا شك أيضاً أن أضعف حلقة في هذه المنظومة هو البطل ذاته، الذي تحايثه الهزيمة لأن الخصم ليس من مستواه و لا من حجمه؛ فالبطل "إذا لاح أحياناً بأنه منهزم، فإنه لن يكون الضحية أبداً. "أوديب" نفسه، نجده يتقبل مسؤولية الجريمة التي اقترفها دون علم منه، يعترف و يتحدى في الوقت ذاته الآلهة السي تسحقه" (...) و منذ ذلك الحين انخرط الإنسان المأساوي في صراع، يضعه من حهة في مواجهة العالم، و من الأخرى في مواجهة الآلهة (ماثلة في القدر)، و في حال ما إذا جاءت قيمه متعارضة، أو عصية على التحقق، فما من خيار و لا تسوية يمكن أن توصله إلى حالة سعادة أو حتى وفاق على الأقل. فيختار لهايته المأساوية بالانتحار أو الانتقام من النفس، بدل أن يأتي هذا المصير من غيره و خاصة من خصومه.

فالمأساوي كامن إذن في الوعي بهذا الغياب لحل الصراع. و الحل الوحيد هو السقوط، و معاقبة النفس، سواء بالرفض (الهرب، الرحيل) أو بالتضحية (الموت)"(1). و هو السلاح الوحيد الذي يبقى للبطل المأساوي كي ينتصر به على خصومه فيحرمهم من قتله بطريقتهم، مفتكاً مصيره من بين أيديهم، و مخيراً خياراً سيداً: الموت و الانسحاب من هذا العالم الجائر بطريقته.

اليوناني(الإنسان)، فكانت تلك الحركة من الإنسان (كبش الفداء) استدعاء للأسرة الكونية لتسعفه أو مناداة لكلية الأشياء لتتنخل. لكن منذ أوديب الذي لم يعد بحاجة إلى استشارة الآلهة في تقرير مصيره. بات الإنسان صاحب قراره بفعله و هنا يقول هيجل في تحويل هذا المسار؛ بأنه قد تم الانتقال من الملحمي إلى الدرامي، لأنه يجسد نهاية الاستعانية بكلية الأشياء التي حلت محلها "كلية الأفعال" أفعال الإنسان المسؤول، و الحر. ينظر كتاب جورج لوكاتش: الرواية التاريخية، ص 98.

<sup>(1)</sup> Alain Beretta: Le tragique: p 7-8.

"إن صراعاً كهذا بين الإنسان و القوى التي بإمكانها تجاوزه، و سحقه، لم يكن انشغال فترة بعينها، بل هو بالأحرى ميزة الهواجس الوجودية الأبدية للإنسانية.

لذلك فالمأساوي كحالة، يبدو لنا أزلياً، حتى و إن كانت المأساة كجنس أدبي، قد ظهرت بالخصوص (...) في تلك الفترات التي عرف فيها الإنسان قلقاً من وضعيته، دون أن يوافق على التسليم بها"(2).

و هذا العنصر الثاني ينصرف بنا مباشرة إلى العنصر الثالث من المأساوي الذي يتقاطع فيه البطل الروائي مع الملحمي في الشموخ و عدم الاستسلام بل يتجاوزه عظمة و شموحاً.

## ب-3/ المأساوي في العظمة الملحمية للبطل الروائي:

تنبع عظمة البطل الأسطوري في الملاحم و المسرح لدى اليونان من قصة انتصاره على القدر حتى و إن كان الانتصار بالانتقام من النفس و رفض الوجود. و هي ما سميت هذه الصورة الشامخة لنهاية البطل المأساوي ب: المتكفير عن الخطيئة الملازمة للوجود، أو: فكرة الفداء ، التي تعني أن يفدي الملك شعبه بنفسه مضحياً بما في سبيله، و هنا يؤكد الناقد الإنجليزي "جون هولواي" بخصوص "فكرة الفداء (...) في الأيام الخوالي؛ كان يُنظر إلى الملك إذا جاء أجله، أنه يموت من أجل الشعب: يأخذ معه ذنوبهم. و هذا هو التيار الخفي في الفكرة المأساوية الدي يجب ألا يغيب عن بالنا؛ عندما يعلن أوديبوس أن الإنسان الذي حمل الوباء إلى طيبة عليه أن يقاسي، ثم نكتشف أنه أشار إلى نفسه. و في مسرحية الذباب نرى

(2) - Ibid : p 8

سارتر يقدم أورست كمن يقبل ذنب أركوس عن رضا "(1). و لهذا طالما مثّل البطل الملحمي و المسرحي في المتون القديمة نموذجاً نبيلاً و كبش فداء عظيم يقدم لشعب لا يقل عظمة عن مَلِكِه.

بينما نلاحظ على العكس بأن عظمة البطل المأساوي الروائي تنبع من حالة الضعف و الانكسار أمام الخصوم، و رغم ذلك يخرج من الصراع منتصراً، منهياً مصيره بيده و على طريقته، و بحريته، صانعاً في نفس الوقت عظمته أمام القارئ الذي يشهد له بالشموخ و البطولة الأسطوريين، و هنا تتسلل الروح الملحمية إلى الرواية، و يتقاطع الفنان الملحميان (الملحمة و الرواية)، و لعل هذا السبب ذاته هو ما جعل لوكاتش يصنف الرواية على ألها فن ملحمي؛ حينما يتماثل البطل الروائي مع الملحمي صموداً و شموخاً و رفضاً للاستسلام أمام الخصوم حتى في أضعف المواقف. لكن البطل الروائي لا يتقاطع في هذا المأساوي مع البطل الملحمي ليتماثل معه بل ليتحاوزه عظمة و قدراً، لأن انتصار الملحمي صنعته الآلهة و آزرته الأسرة الكونية، أوكلية الأشياء بمصطلح هيحل بأسرها، كما تدعم الأسرة إبنها المدلل، غير أن هذه الأسرة نفسها لم تتخل فقط عن البطل الروائي بل دخلت معه في عير أن هذه الأسرة نفسها لم تتخل فقط عن البطل الروائي بل دخلت معه في صراع، و مثلت العنصر الهادم لكل مشاريعه الطامحة، فواجهها مواجهة بطولية رافضاً الاستسلام رغم وضعه الحقير و الضعيف، ثم ينتصر عليها بضعفه فقط و بانسحابه السيد و الشامخ من الصراع.

نلاحظ هنا كيف يصبح المأساوي نقطة تقاطع بين الروائي و الملحمي، حينما يحيل الضعف فيه إلى العظمة، و تحيل العظمة إلى الملحمة، مما يجعلنا نؤكد على أن المأساوي هو فعلاً ذلك الخيط الذي لم ينقطع، و الذي مازال يصل الرواية بالملحمة، و يكرسها جنساً ملحمياً بامتياز. ذلك أن "أهم ميزة في الشخصية الروائية التي تمنحها بطولتها الملحمية (...) ليست في الأفعال البطولية السي ترصد

<sup>:</sup> موسوعة المصطلح النقدي (مرجع سابق) ص 100. و انظر للتوسع:

<sup>-</sup> جان بول سارتر: مسرحية الذباب، (مرجع سابق) ، ص 150. راجع الهامش ص 97 من هذه الدراسة.

التحولات الكبرى في التاريخ، بل في قدرها الإنسانية على الصمود و المقاومة في مرحلة تحكمها ضرورات اجتماعية و سياسية أشبه بالأقدار اليونانية "(1) ذات الملمح المأساوي.

و هكذا أصبح " المأساوي يشكل في مجمله ضرباً من المرآة التي يرقب فيها الإنسان على الدوام، و بقلق زائد: ذلك المزيج من القوة و الضعف الذي يحدد كيانه. كذلك هذه الديمومة للمأساوي تسمح على الدوام باستحضار تراجيديات الماضى، حتى في فجر هذا القرن الذي يعرف أشكالاً أحرى للمأساوي "(2).

أما تطوره عبر التاريخ فـ "منذ القرن التاسع عشر اتخذ المأساوي مترعاً فكرياً فلسفياً مشحوناً بتراعات القرن الماضي، و متأثراً في الوقت ذاته بالمعرفة العميقة للإنسان، و بعنف الظرف التاريخي، و هكذا فبعد هيجل الــذي كشــف اغتــراب الفردالفرد التــاريخي، أظهــر الفرداله التاريخي، أظهــر القيد بالقدر التــاريخي، أظهــر فرويد في بداية القرن العشرين كيف أننا منشرطون بطبيعتنا الخالصة، و بالتحديد بلاشعورنا (...) بأن مصدر تأزمنا ليس الموت بل الولادة،غير أن الفلسفة لم تكـن أكثر قدرة من الأدب على ترجمة المأساوي الذي يقتضى دينامية و فعل "(1).

و عن المأساوي في العصر الحديث قال أندريه مالرو \*: [الرواية الحديثة هي الوسيلة المفضلة لتمثيل المأساوي الإنساني].

فإذا كان المأساوي يميز شخصيات بقيت كأبطال حقيقيين، فإنه يركز أكثر علي فإذا كان المأساوي يميز شخصيات بقيت كأبطال مضادين des anti-héros "(2).

Lucien GOLDMANN : Pour une sociologie du roman .

\_

<sup>(1) –</sup> عبد الرزاق عيد – محمد جمال بـاروت، الروايـة و التـاريخ، دراسـة فـي مدارات الشرق دار الحـوار للنشر و التوزيع، اللاذقية. سوريا، الطبعة الأولى 1991.صفحة الغلاف الخارجي.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> – Alain Beretta : Le tragique : p 7-8.

<sup>(1)</sup> Alain Beretta : Le tragique p , 88.

<sup>\* -</sup> روائي فرنسي اشتهر في بدايات القرن العشرين برواياته التاريخية مثل: المتنافسون، الطريف الملكي، مملكة فارفيلي، زمن الاحتقار، الأمل، التنبارغ، الصراع مع الملائكة، أقمار من ورق، هذه الروايات جميعها، شكلت محور دراسة لرؤية العالم، قام بها لوسيان غولدمان في كتابه: من أجل سوسيولوجية الرواية، ينظر الأصل:

<sup>(2) -</sup> Alain Beretta : Le tragique, p : 86-87.

و إذا كان " الموضوع الأساس في الأدب القصصي المعاصر (...) هـو أن المجتمع على درجة من البعد عن الفرد بحيث لا يجد هذا الأخير أي معنى في امتلاكه هوية اجتماعية ما "(3) فإن هذا الموقف قد أخرج إلى الوجود ليس فقط أبطالاً مضادين في مقابل أفراد غير اجتماعيين في واقع الحياة، بل أفرز منهم مخلوقات مضادة للمجتمع، تزرع الجريمة، و قيم الفساد في الشوارع و الأزقة، كما ترزع المساؤم و الحس المأساوي السوداوي في الخطاب الروائي، باختصار؛ لم تكتف رواية التسعينيات بما ورثته عن الرواية التقليدية من بطل مضاد، بل نراها تنسج من أعداء المجتمع: "مجتمعاً مضاداً" (4).

هذا الوضع هو ما أفرز تغييراً جذرياً للعالم في منظور البطل الروائي المعاصر الذي تخلى عن هموم البطل الروائي التقليدي و لم يعد يشاركه حيى الإشكال الوجودي، لأن سبل سيره باتت أضيق، و مشكلته باتت أعمق، و تتطلب حلولاً قد تكون معاكسة تماماً لتلك التي تطارحا الأسلاف.

فالمشكلة لدى البطل في منظور الرواية التاريخية المعاصرة لم تعد الخلاص من الموت بتحقيق الخلود، كما كان سائداً في الأدب الملحمي القديم. و لا هي وجودية، يضيق فيها أفق البطل عن العالم (دون كيشوت له سرفانتس)، أو يضيق فيها العالم عن أفق الفرد (مادام بوفاري لفلوبير، الأحمر و الأسود لستاندال) هناك حيث يكون الوجود ممزقاً جراء القطيعة التي لا فكاك منها بين البطل ة العالم (1). بل إن الهم المعاصر للرواية الجزائرية يجعل من ولادة المرء في هذه الظروف التاريخية المتجهمة و المتردية، شكلا أزموياً يجعل من الهم السابق (الموت) حالاً راهنا، وخلاصاً من هذا الوجود التاريخي الفجائعي الذي يشكو منه بطلنا الروائي.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – ميشال زرافا: الأسطورة و الرواية، ترجمة صبحي حديدي، دار الحوار للنشر و التوزيع- اللاذقية سوريا، الطبعة الأولى 1985، ص 62.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ــ ينظر ۚ هَذا الرأي و هَذا المصطلح في المرجع السابق، ص: 78.

<sup>(1)-</sup> Lucien GOLDMANN: pour une Sociologie du roman P: 24.

و هذا هو المصير الذي يشكل قوام المأساوي في الرواية المعاصرة و الدي تصب فيه كل الأسئلة الحائرة للأبطال في صورة تساؤلية تقول" لماذا ألقى بنا التاريخ في هذه الحقبة بالذات؟". مع شعور ملازم بعدم تكافؤ الناس مع تاريخهم الحائر، و نحسب أن الجزائري عبر الخطاب الروائي للمرحلة قد ساورته أسئلة من هذا الجنس، حيث لم يكن تاريخه سواء الماضي أو الحاضر لينصف وجوده في أي من أزمنته، سواء الماضية و هي شاهدة على ماضيه الدموي - أو الراهنة السي تسجل عنه صفحات لا تقل دموية و عنفاً. لذا فقد كان عنف التاريخ دوماً أحد هموم الجزائري، و طرفاً حاضراً في كل أسئلته الحائرة.

## ثانياً: البنية الوظيفية للشخصية في نظرية الرواية: (النموذج العاملي لغريماس- التأسيس النظري الشكلاني)

كما تعهدنا بالعودة التطبيقية للنموذج العاملي لغريماس الذي أشرنا إليه في التقديم النظري للفصل الأول من هذا الباب، كونه نموذجاً وظيفياً لايمكن تجاهله إذا ما تعلق الأمر بدراسة وظائفية للشخصية و حركيتها في الفضاء السردي، لذا فسنتناوله مدفوعين بأسباب ثلاثة:

1- لأنه إطار نظري يشارك في بناء الوظائف السردية المكملة للبنية الحدثية كون الشخصيات هي التي تقوم بالأفعال و الحركة في الفضاء السردي.

2- لأن الشخصية أصبحت تتعرف بفضل النموذج العاملي لغريماس، بما تقوم به من أفعال و صور سلوكية و ليس بما تحمله من ملامح مورفولوجية.

3- لأننا وجدنا في النموذج العاملي استيفاءً لآليات الحركة الدينامية للخطاب انطلاقاً من الحدث السردي المنتشر في فضائه، و بالتالي فهو يحدد بصورة متعدية الأفعال و الأصوات التي يشتحن بها العالم الروائي المنظور إليه بعين الشخصية.

و هي النية التي يعلنها العنوان الذي سنقصر حتماً في حق الإحاطة بــه إذا مــا تخطينا النموذج العاملي لغريماس دون أن نستفيد من إسهاماته في تأطير الشخصــية بمفهومها الوظيفي كصانعة للحدث المأساوي و اتخذت صفتها المأساوية منه.

و في هذا المقام تساءل أحد الباحثين يوما (و هو هانري جيمس) حينما رأى جهود النقاد تنصرف إلى الفصل العضوي بين الحدث و الشخصية: "ماهي الشخصية إن لم تكن ما تقرره الحادثة، و ما هي الحادثة إن لم تكن توضيحاً للشخصية؟ "(1). و مثله تساءل تودوروف: "ما هو التعريف الذي يجب أن نعطيه للشخصية، إذا أردنا أن يحافظ هذا المصطلح على قيمة صنف وصفى و بنيوي؟ "(2)

و لا يمكن أن نحدد لها تعريفاً خارج إطارها الـوظيفي، أي خـارج محفــل الأحداث و أفعال الشخصية حيالها، التي تمنحها هويتها السردية و ملامحها البنيوية.

حتى أن "فلاديمير بروب" و "بوريس توماشفسكي" و " رولان بارت" الـــذين استقصينا جهودهم في الفصل السابق المخصص للحدث "على اتفاق تـــام مــع جيمس حول هذه النقطة، فلا يمكن فصل الوظائف و الشخصيات عن بعضها لأها في علاقة متبادلة دوماً بحيث يتحكم أحدها في الآخر"().

و كما رأينا في تمهيدنا النظري للفصل السابق فإن مقاربتي توماشفسكي و بارت قد عملا على " جعل الشخصيات جزءاً متكاملاً في السرد، إذ يبدو ألهما

 $<sup>^{(1)}</sup>$  \_ ينظر مارتن والاس: **نظريات السرد الحديثة**، ترجمة حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة بمصر، المشروع القومي للترجمة عدد 36. الطبعة الأولى 1998. ص 152.

<sup>(2) -</sup> تزفيطان تودوروف: مفاهيم سردية، ترجمة عبد الرحمن مزيان. منشورات الاختلاف- الجزائر، الطبعة الأولى 2006/2005 ص 73.

<sup>(1)</sup> مارتن والاس: نظريات السرد الحديثة، (مرجع سابق) ص 152.

يوحيان بأن الشخصية ما هي إلا فتات لفظي (المظهر المادي، الأفكار، التعابير، المشاعر) وُحِّدَ على نحو متراخ بواسطة اسم علم.

و على الرغم من أنهما لم يوجدا هذه النظرية فإنهما ساعدا على انتشارها (2) خاصة بواسطة جهود غريماس المستند على الإرث البروبي.

و إذا أردنا تقصي جهد غريماس استئناساً بهذا التآلف النظري بين الشخصية و الحدث، أو ما يطلق عليه فنياً بـ "تحليل وظيفية الشخصية في السرد"، فسنلفيه يتأسس في تصوره المنهجي على ما توصل إليه "بروب" من تقسيمات أنواعية للوظائف السردية. و لكن بصورة مختزلة و تداولية تجعل من الشخصية -أكثر من بحرد مظهر مورفولوجي، وصفي لكتلة من الأفكار و المشاعر -كائناً يستوحي صورته و شخصيته من صلب أفعاله و وظائفه في الخطاب.

و قد كلل مسار "غريماس" في ظل المنهج البروبي منذ 1966 بإقامة علاقة دلالية لسيرورة الحكي. حيث وضع في هذا الإطار نموذجاً للتحليل يقوم على عوامل ستة (3) تجمعها علاقات ثلاث:

## I - علاقة الرغبة (بين الذات و الموضوع)

و تجمع هذه العلاقة بين الراغب (الذات) و المرغوب (الموضوع)، و هـذه الذات إما أن تكون في حالة اتصال (الوظيفة 8 من وظائف بروب)، أو في حالة انفصال (الوظيفة 7) عن الموضوع (الوظيفة 5) فإذا كانت في حالة انفصال فإهـا ترغب في الانفصال، و العكس صحيح.

و هنا يتدخل عنصر وظيفي هام في عملية حبك الصور و هي ملفوظات الفعل (énoncés de faire). و هذا الإنجاز ذو طبيعة تحويلية لمسار السرد، (transformateur). "و من الطبيعي أن يكون هذا الإنجاز إما سائراً في اتجاه الاتصال،

<sup>.155</sup>  $_{-}$  نفسه ص  $_{-}$ 

<sup>(3)</sup> \_ العوامل الست هي: [ الذات - ا لموضوع / المرسل - المرسل إليه / المساعد - المعاكس] - ينظر التوسع : سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميانية السردية، (مرجع سابق) الصفحات من 48 إلى 53.

أو في طريق الانفصال، و ذلك حسب نوعية الرغبة "(1) لأنه "لا يوجد تحديد ممكنن للذات إلا بوضعها في علاقة مع موضوع و بالعكس "(2)، أي أن أي ملفوظ الحالة هو بالضرورة نتاج تلك العلاقة القائمة بين الذات الراغبة و موضوع رغبتها.

## II - علاقة الاتصال (بين المرسل و المرسل إليه)

يفترض بديهياً أن كل رغبة يحملها الراغب (العامل الــذات في اصـطلاح غريماس)، و لا بد أن يكون وراءها محرك أو دافع يسميه "غريماس" مرسلاً destinataire، و هو عامل ليس لازماً بذاته، بل لا بد أن يكون موجهاً إلى عامل آخر يسمى مرسلاً إليه destinateur. "و علاقة التواصل بين المرسل و المرسل إليه تمر بالضرورة عبر علاقة الرغبة؛ أي علاقة الذات بالموضوع"(3):

المرسل العامل الذات موضوع الرغبة المرسل إليه في المرسل إليه في المرسل الدي في المرسل الدي يجعل من الذات ترغب في شئ، و المرسل إليه هو السذي يعترف للذات بالموضوع الزغبة بسين العامل الذات و العامل المعاكس.

## III - علاقة الصراع: (بين المساعد و المعاكس)

و ينتج عن هذه العلاقة إما منع حصول العلاقتين السابقتين (الرغبة و علاقـة الاتصال)، و إما العمل على تحقيقهما .

و ضمن علاقة الصراع يتعارض عاملان؛ أحدهما يدعى المساعد و الآخر المعارض أو المعاكس يقف الأول بجانب الذات، و الثاني يعمل أبداً على عرقلة جهودها، و هذه الذوات المتصارعة لن تكتسب أية أهمية إلا من خلل تعلقها

(1) – Jean Michel Adam : le récit: p 61.

<sup>(1)</sup> حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، (مرجع سابق) ص 36.

<sup>(2) –</sup> جوزيف كورتيس: مدخل إلى السيميانية السردية و الخطابية. ترجمة جمال حضري. الدار العربية للعلوم ناشرون - منشورات الاختلاف. الطبعة الأولى 2007.ص 27.

<sup>(3) –</sup> Jean Michel Adam : le récit, que sais-je .édition P.U.F. Paris 1984 . p 10.

بموضوع الرغبة الذي يحمل في قيمته قيمة من يتعلق به. لذا أطلق غريماس و من قبله بروب على موضوعات الرغبة مصطلح موضوعات القيمة "التي ليست قيما إلا إذا كانت مستهدفة من الذوات؛ بتعبير آخر، لا يوجد تحديد للذات إلا بوضعها في علاقة مع الموضوع و بالعكس"(2).

و يسير على العامل المعاكس ما يسير على العامل الذات من حيث اكتساب قيمته كلما دخل في علاقة مع موضوع رغبته الذي هو موضوع قيمته.

فإذا كان كل من "فلاديمير بروب"، و "جوليان غريماس" قد اجتهدا في الضبط المنهجي و التقني لاستراتيجية الشخصية الحكائية و وظيفيتها في الخطاب بهذا القدر من الدقة، فإنما قاما بذلك بغرض تأطير دور الشخصية الجوهري في الخطاب، الذي يشكل أحد الأركان الجوهرية في "الوظائف السردية" فتحمل تلك الوظائف في مشمولاتها كل ما من شأنه أن يحدد هوية الخطاب من خلال تحديد الهوية الوظيفية للشخصية الفاعلة فيه، مستخدمة وسائل و مساعدين من عوامل و شخصيات.

و على هذا الأساس جاء توزيع العوامل على نموذج غريماس على الشكل التالي:

المرسل مصوضوع الرغبة المرسل إليه مساند خات خات مساند

و تبعه نموذج تعديلي و تصحيحي من طرف الناقدة آن أبرسفيلد على الشكل التالي (1):



<sup>(2) -</sup> جوزيف كورتيس: مدخل إلى السيميائية السردية و الخطابية، ص 27.

<sup>(1)</sup> \_ للتوسع ينظر الشكلين و دراستهما لدى السعيد بوطاجين: الاشتغال العاملي، دراسة سيميانية "غداً يوم جديد"لابن هدوقة عينة، سلسلة " مناهج" منشورات الاختلاف الجزائر - الطبعة الأولى أكتوبر 2000.

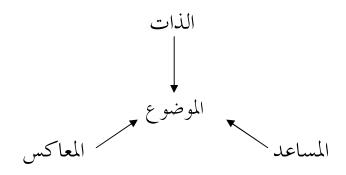

و يكمن التعديل في تغيير مجرى سهم الرغبة الذي أصبح يصل المرسل بالـــذات التي تمتلك بدورها رغبة في موضوع فرضي تتصارع من أجله كعامل مـع بقيــة العوامل التي سنتمثل لها بما يطابقها من نماذج في المتون الروائية من أجل الوقــوف على الشخصية النمطية لكل عامل منها.

#### 1- البناء المزدوج للشخصية:

و لا يبقى لنا بعد استعراض ذلك البعد العاملي الاستراتيجي للشخصية سوى استكماله بالشطر الآخر الهام منها و هو: ضبط السمات المورفولوجية أو الشكلية للشخصية، و هو بعدها الوصفي في الخطاب.

فبناء الشخصية في تقاليد الخطاب الحكائي بملامحه البنيوية في القرن العشرين ظل يتحدد بموجب بعدين متكاملين:

- أولهما البعد الشكلي المورفولوجي الماثل في السمات الوصفية التي منحها إياها الكاتب، و هو ما كان سائداً في التصور التقليدي للشخصية، حيث لم يكن التفرق واضحاً بينها و بين الشخصية في الواقع العياني (1)

ينظر حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (مرجع سابق) ص  $^{(1)}$ 

و هكذا جاءت الدراسة البنيوية لتدعم الصورة المورفولوجية للشخصية بالهوية الوظائفية، من خلال ما تقوم به من أفعال، فتكمِّل بنيتها العميقة نظيرها السطحية.

فتضحى الشخصية في هذا البناء المزدوج كياناً يتطابق مع الوصف البنيوي السيميائي للعلامة؛ من حيث اشتمال الشخصية على وجهين وفقاً للملمحين السطحى و العميق، كنظيرين للدال و المدلول في بنية العلامة:

- يتكون وجهها الأول (الدال) من الأسماء و النعوت و الصفات التي تحملها في تصويرها الخارجي من ملامح شكلية مورفولوجية.
- و وجهها الثاني (المدلول) ماثل في طريقة بنائها الوظيفي أو العاملي مما يصدر عنها من أفعال و سلوكات و أقوال، لا ينتهي فيها تحديد الشخصية إلا بانتهاء أفعالها؛ أي إلى نهاية الخطاب.

#### 2- الشخصية العاملية في الخطاب السردي- الثابت و المتحول

إذا ما درسنا الشخصية الروائية على ألها بصمة متحولة من روائي إلى آخر، فإننا لا نفوز على ما يبدو بالدلالة البنيوية الشمولية إلا بقدر ما نتحيز لزاوية نظر كل روائي على حده في غمار عُقُدِهِ الشخصية و رؤيته الذاتية، و هنا سنركب دربا متحولا و بصمة ذاتية لا يمكن أن يشترك فيها كاتبان، و هو ما يتطلب معاملة نصية ذاتية المنظور. الشئ الذي يفرض علينا الخروج من المنهج البنيوي إلى ما يسمى في العلوم الإنسانية و الاجتماعية بمنهج دراسة الحالة داخل الفضاء الوظائفي الذي حدده الكاتب و يتحدد به في نصه.

أما إذا درسنا الشخصية انطلاقاً من نموذج بنيوي ثابت يحدد وظائفيتها البنيوية، و يختزلها وفق منظور تشاركي، يجعلها تؤدي دورها (المأساوي) الذي لا

يتحدد بالشخصية، بل بالوظيفة المنوطة بها بنيوياً داخل الخطاب السردي. و هنا يمكن أن نصنفها داخل العامل المناسب الذي يؤطرها بمعية شخصيات أخرى لدى روائيين آخرين، فتشكل معاً- كبنيات في الخطاب-قوام وظيفة محددة في البنية الدلالية (المأساوية) المنشودة.

و هنا لا يمكن للشخصية أن تكون شخصية ذاتية تمثل ذاتاً ما، بقدر ما هي شخصية معنوية تمثل الموضوع الذي تعبر عنه انطلاقاً من الوظيفة التي أو كلت إليها إلى جانب شخصيات معنوية أخرى لا تتحدد بالاسم بقدر ما تتحدد بالعامل الذي يؤطرها بوظيفة.

و لعل هذه السمة الجديدة للشخصية هي التي تجعل من الدراسة البنيوية تفوز بالبنية الدلالية الكلية بالمفهوم الجديد للسرد الذي قدمه غريماس في نموذجه العاملي، و ذلك حينما ميز بين العامل و الشخصية بصورة تجعل دراسة الشخصية، كعامل بنيوي و ظيفي، بديلاً كافياً عن دراستها كممثل لذات معينة و زاوية رؤية شخصية متفردة بحالتها.

ذلك أن دخول الشخصية لا بتكوينها المورفولوجي بل بوظيفتها التي تنخرط بواسطتها في عامل من العوامل السردية، يوصلنا إلى ما يمكن تسميته بيا الشخصية المجردة؛ وهي قريبة من مدلول الشخصية المعنوية في عالم الاقتصاد، فليس من الضروري أن تكون الشخصية شخصاً واحداً، ذلك أن العامل في تصور "غريماس" يمكن أن يكون ممثلاً بممثلين متعددين "(1).

و لعل المنظور الجديد الذي صاغ به غريماس الشخصية في صلب الدراسة البنيوية، هو أنه من المجدي من الناحية الوظيفية العاملية أن لا تكون الشخصية تمثلاً ذاتياً لشخص، بل أن تكون هي نفسها ذلك العامل الذي هو " مجرد فكرة كالدهر

\_\_\_

<sup>(1) -</sup> حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، (مرجع سابق)ص 51-52.

أو التاريخ، و قد يكون جماداً أو حيواناً، و هكذا تصبح الشخصية مجرد دور يؤدى في الحكى بغض النظر عمن يؤديه "(2).

و بهذه الطريقة يمكننا أن نقسم المدونة الروائية مهما كان حجمها بحسب العوامل التي تعبر عنها، و يتحدد كل عامل بمجموع الشخصيات الوظيفية التي تشكل بنيته الدلالية. و هنا لن يكون لدينا إشكالٌ في تعدد الشخصيات، بل يهمنا فقط تنوعها، أو تنوع أفعالها بالأحرى، و هو قرينة تصنيفها العاملي مع بقية شخصيات المرحلة التي مهما يكن عددها كبيراً، فهو مؤطر و محكوم بنمط العامل الوظيفي الذي تؤديه. و هو ما نراه ذا بال من الناحية البنيوية، التي أحالتنا على جدوى النموذج العاملي لمدونتنا.

ذلك أن العامل بهذا المفهوم أشمل من حيز الشخصية، أو لنقل بأن الشخصية العاملية الموضوعية أو المعنوية أشمل من الشخصية الذاتية، دون أن نتخلى عن هذه الأخيرة، بل تبقى محتواة في العامل الذي يؤطرها لتقوم بدورها و تنسج علاقاتها داخل هذا النسق العلائقي الذي يكون قد منحها مستويين يشمل أحدهما الآخر:

- المستوى الأول: "مستوى عاملي تتخذ فيه الشخصية مفهوماً شمولياً مجرداً يهتم بالأدوار و الوظائف لا بالذوات التي تنجزها .
- المستوى الثاني: مستوى تمثيلي تتخذ فيه الشخصية صورة فرد يوكل إليه أداء دور ما في الحكي باعتباره شخصاً فاعلاً مفرداً يتحدد دوره في ضوء مجموع الأفعال الحكائية التي تقوم بها بقية الشخصيات و العوامل التي تنسج بتفاعلها هوية الخطاب و بنيته الدينامية "(1).

و يبدو أن هذه النظرة البنيوية المعاصرة للشخصية هي سليلة مفهوم النســق العلائقي Le système corrélatif في اللسانيات،الذي مفاده أن: "الكلمة في الجملة لا ينظر إليها على أنها تحمل دلالة ما خارج سياقها.

\_\_\_

<sup>(2)–</sup> A.G.Greimas : Sémantique structurale. p181.  $^{(2)}$  من عند المديد النص السردى من منظور النص الأدبي (مرجع سابق)  $^{(2)}$  (بتصرف).  $^{(3)}$ 

بل إنها لا تأخذ دلالتها إلا من خلال الدور الذي تقوم به وسط غيرها من الكلمات ضمن النظام العام للجملة، فكانت الكلمات بمثابة أعضاء - تحاكي ما هو حاصل في جهاز عضوي أو في هيئة اجتماعية -يقدم كل منها مساهمته الخاصة من أجل تحقيق مهمة مشتركة المراكة.

لتصبح الشخصية الروائية في الدرس الحديث نسيجاً مشتركاً بين الروائيي كمنشئ باث للخطاب، و قارئ الرواية كمتلقي. فمن هندا المنظور يمكن للسالقارئ نفسه أن يتدخل برصيده الثقافي و تصوراته القبلية ليقدم صورة مغايرة لما يراه الآخرون عن الشخصية الحكائية"(3).

و لعل رولان بارت كان يقصد إلى هذا المعنى حينما قال بأن "الشخصية عمل تأليفي يشترك فيه أكثر من مؤلف"(4).

و يبقى الأمر الأساس في هذا التصور التكاملي لمفهوم الشخصية العاملية في الخطاب السردي هو الأدوار التي تؤديها، و التي يتمخض عنها المعنى النصي في كليته، ما من شأنه أن يجعل من الشخصية الروائية - بما هي توليفة من الوظائف و الأفعال الخلاقة، و ليست مجرد هيكل وصفي مورفولوجي - أحد أهم منجزات الدراسة البنيوية للخطاب السردي في القرن العشرين.

و هذا المنظور هو الأنسب في أطروحتنا لتناول الشخصية المأساوية، و القادر في رأينا على استجماع مقوماتها البنائية، و اختزالها. و نرانا سنفتقد هذه المزية إذا ما تعاملنا - نحو بلوغ غايتنا - مع هذه الشخصية المأساوية بالذات خارج الوظيفة العاملية التي تؤطرها.

ثالثاً- بنية الخطاب المأساوي للشخصية العاملية في رواية التسعينيات الجزائرية:

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>– Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov : **Dictionnaire encyclopédique Des sciences du Langage**. Edition du Seuil paris 1979. p 270- 271.

ون حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 50 (بتصرف).  $^{(3)}$  Roland BARTHES :  $S\Z$  édition. Du seuil 1976. p74.

اقتناعاً منا بائتلاف رواية التسعينيات كمدونة يوحدها الهاجس المأساوي سواء في وجهها الزمني أو المكاني، أو في بنيتها الحدثية أو الخطابية المحيلة إلى واقع ثاو خلفها-كما أثبته الخطاب السردي في الباب السابق، و على الرغم من اختلاف الأساليب و المنظورات التي تناولتها، و الزوايا التي انطلقت منها، واختلاف درجة التأثر - فإن الشخصيات الروائية باعتبارها بنية فاعلة و وظائفية من بنيات الرواية لا يمكنها بحال من الأحوال إلا أن تقف أو تتموقف مع أو ضد هذا الهاجس المسيطر. تزكية للموقف الروائي العام الذي يشيده مؤلفها وفق التقسيم الأدواري الاستراتيجي الذي ابتغاه لها في هندسته النصية.

و في كل تلك الموقعة الاستراتيجية ستستند الشخصية الرئيسة مهما كان موقفها إلى عناصر مساعدة تسير بها إلى نهاية الموقف المساند أو المناوئ للقضية الأساس، أو "العامل الموضوع" حسب الاصطلاح الغريماسي، و هو في دراستنا هذه؛ الوطن و مصيره.

و وفقاً لهذا التأسيس المبدئي نجد بأن الشخصيات تنقسم إلى فريقين متصارعين حسب الأدوار الموكلة إليهما، و بالتالي انقسام وظائفهما و أفعالهما الخطابية تبعاً لذلك، و هذا التقسيم الوظائفي يجد تفسيره الأنسب في النموذج العاملي لغريماس الذي نتأسس عليه، و الذي يقوم على نمطين متعاكسين من الشخصيات العاملة: (الذات/ المعاكس)؛ و بالتالي تنتظم شخصياتنا وفقاً لهذا التقسيم في صنفين؛ منها ما سنصنفه تحت عنوان "العامل الذات"، وهي الشخصيات التي تصاغ وجهة النظر الروائية من منظورها، سواء كانت شخصيات رئيسية أو هامشية، و هي بهذا التحفيز شخصيات موحدة و مؤيدة من طرف الروائي في نشدالها لصيانة "العامل الموضوع" و هو الوطن.

و بالمقابل يقف فريق ثان من الشخصيات المناوئة أو المعوقة لأهداف و مصالح من يقف موقف "العامل الذات"، و هي تلك التي تنضوي عملياً حسب

الاصطلاح الغريماسي تحت نمط "العامل المعاكس"، الذي يشجبه موقف الروائي، و يندد به من حيث فعله الهادم للعامل الموضوع، و لكل منها، وفقاً لمهمته المحددة، عوامل مساعدة في دربه الوظائفي.

و إذا كانت محاور النموذج العاملي تتكون في الأصل من تسلات ثنائيات عاملة هي: (الذات/الموضوع)-(المرسل/المرسل إليه)-(المساعد/ المعاكس)، فإننا سنركز أكثر على عوامل الذات و المعاكس و الموضوع لفاعليتها المباشرة على صناعة المشهد الدرامي و ديناميته، فيما سنشير باقتضاب إلى ثنائية (المرسل و المرسل إليه) لكون المرسل متضمن في طرفي العامل المعاكس (بخطابيه الرسمي و الديني كما سنرى في التحليل) باعتبار كل منهما يعد في الوقت ذاته مرسلاً للخطاب الذي يتبناه أو ينتهزه، أما الطرف الثاني المرسل إليه فهو متضمن في العامل الموضوع (الوطن) و هو الشعب الذي تتوجه إليه خطابات طرفي العامل المعاكس لأنه يمثل موضوع رغبتهما المشتركة التي يتناحران على الظفر بتأييدها كمرسل إليه مرغوب.

كما سنختصر دور العامل المساعد لأنه بدوره متضمن في العامل الموضوع أي الشعب الذي سيتعاون بتعاطفه مع الطرف الذي يأتمنه و يصونه . و إنما سنعمد إلى اقتضاب هذا الطرف لأن "نظرية الصيغ، قد حرمت المساعد من دوره العملي، و برهنت على أن المساعد لا يشكل عنصراً أساسياً في تداول المعنى، و لا يتجاوز حدود إظهار الصفات الصوغية للفعل (...) أما المعيق (المعاكس) فإنه يشكل صورة أكثر تعقيداً، ما دام يعين في نفس الوقت، ما يسمى حالياً بالنات المضادة "(1). لذلك سنركز على العامل المعاكس دون المساعد لفاعلية دور الأول، و هامشية دور الثاني.

\_

Anne Hanault: Narratologie sémiotique générale, II édition. P. U. F. Paris الكلام لـ" – الكلام الله عن: سعيد بنكر اد: مدخل إلى السيميائية السردية، (مرجع سابق) ص53.

و بديهي في الدراسة البنيوية أن آلية الاشتغال الجدلي للعاملين المتصارعين حول عامل موضوع موحد على امتداد الخطاب الروائي تولد متواليات صراعية في صورة فصول تطورية تنسج بألوالها المتدرجة هوية الفعل الروائي، متحكمة بصورة أو بأخرى في صناعة الفعل الروائي و حدثه الذي وقفنا على صورته و موقف المأساويين من منظور الصياغة الهاجسية و المشهدية و الفنية التي صاغته وصفاً و سرداً من لدن الروائيين.

و بقي لنا في هذا الفصل أن نستدعي إلى الواجهة تلك الشخصيات الي قامت بتفعيل الحدث الروائي و صاغت تفاصيله و تحملت تداعياته.

و لما كان المشهد مزدهماً بضجيج الأصوات وصيحات الكر و الفر، و تحليل المنتصر و نواح المنكسر في الفضاء الروائي الرحب، فسنعكف في هذا الفصل على إجلاء الستار عن هوية هذا الفريق و ذاك، باعتبار أن أحدهما ينتمي إلى العامل المعاكس، حيث يدور صراعهما حول عامل موضوع الخدات و الآخر إلى العامل المعاكس، حيث يدور صراعهما حول عامل موضوع يقع بينهما في ساحة الصراع وهو الوطن كما أسلفنا، عسى أن تتمايز الأصوات. و تتصنف بنيات الخطاب، مما يساعد على حصر المزيد من الملامح البنيوية السيق تؤطر هوية الشخصية المأساوية في مدونتنا الروائية.

لذلك فإن استمرار وجود العاملين المتعاكسين حول موضوع موحد من شأنه أن يحيي ذلك العامل الفوق النصي المتعالي؛ و هو عامل الصراع الجدلي الحيوي، الذي حينما يمتاح منه الخطاب الروائي نسغ الحياة و فاعلية الوجود، فإنه يكشف لنا تلك الصورة الخلفية لكافة نصوص المرحلة المتحدثة عن وضع اجتماعي وحضاري متمشهد في الواقع الميداني الذي تصوره تلك الفترة الفاقدة لتراتبية ومنطق الحياة السوية. اننفتح بذلك على مضمون و هوية العامل الموضوع (الوطن) باعتباره بؤرة للصراع، تتكشف قيمتها كلما اشتدت المعركة حولها.

و نقف من جهة ثانية عند فقدان الوطن لصلابته بين مد و جزر شلت بموجبه المحاكمة العادلة و سيرورة الحياة الطبيعية، و صودر منطقها السوي، فاختل ميزان القيم فيها. مما زاد في اشتحان الفضاء بجراثيم عكرت صفوه و أعاقت سبل إيجاد الحل المنطقي لعقده المتناثرة في كل زاوية. و هذا ما شكل مناخاً مأساوياً انعكس إيجاباً على فعالية الخطاب و دينامية بنياته التي نسعى إلى تمييز ما أمكن منها، و منها على وجه الخصوص الأصوات الروائية المتداخلة، و الشخصيات المتناحرة، و ذلك من خلال تعاملنا مع النموذج العاملي لغريماس الذي يناسب استنطاق الدلالة المأساوية و المواقف الدرامية التاريخية عن كل طرف و تيار ممثل في النص كعامل بنيوي، يقف من موقعه الذي يحدد الطرف الآخر و يتحدد به.

و بالتالي سنتوسل هذا النموذج بكل بمستوياته بشيء من التفاوت في التركيز بين كل عامل و آخر بحسب جوهرية الدور و الموقع الاستراتيجي الذي يحتله في الخطاب.

## الخطاب المأساوي لثنائية (الذات - الموضوع) -I

من الطبيعي أن تكون الشخصيات التي تمثل هذا العامل تقف موقف الروائي، أي ألها الشخصيات التي يرى، و نرى معه العالم الروائي بأعينها، و لا غرابة أن تكون رؤيتها متوائمة مع رؤيته للوضع السائد، و الأزمة الحاصلة، و بمنظور اجتثاثي للأزمة التي عصفت بالوطن (العامل الموضوع)، الذي تتطاحن فيه بقية العوامل المتفاعلة في الخطاب.

بيد أن الشخصيات التي تقف موقف العامل الذات في مدونة التسعينيات الروائية تتجمهر كتوليفة متنوعة البنى، أو قل كنظام أو نسق بنيوي تنسجه مجموعة مختلفة الفئات و الأنواع، و إن كانت متآلفة الرؤى، و ملتفة جميعها حول قضيتها الجوهرية: الوطن و المصلحة الوطنية (العامل الموضوع).

إذا ما رُمنا تصنيف هذا النسق العاملي على تعدد فئاته و طبقاته، المتموقف مع قضية الوطن، بغية إسعافه و إنقاذه كلٌّ من موقعه، و إمكاناته المحدودة في المشاركة في هذه العملية الإسعافية الموسعة، فسنجده توليفة بنيوية متجانسة الهدف و النية، مختلفة الطريقة باختلاف الجنس، و الفئة، و الطبقة. صنفناها إلى مركبين بنائيين؛ هما المركب الهامشي و المركب المركزي؛ و يحتوي كل منهما على فئة متجانسة من الطبقات.

لنستجمع شعث تلك الطبقات في الأخير عساها توصلنا إلى شخصية نمطية (un personnage typique) للعامل الذات الموزع على طبقاته التي تتفرق من حيث الصفات و السمات، و المستوى الاجتماعي، و تتوحد في المواقف و الرؤى التي تنضوي آلياً تحت منظور الروائي، و موقفه الشاجب للوضع المأساوي الذي ساد البلاد في هذه الفترة الزمنية الملتهبة التي قسمت البلاد إلى طوائف إيديولوجية، و المحتمع طبقات متفاوتة الحرمان شكلت قوام العاملين الذات و المعاكس، اللذان يعكسان في انقساماقهما الداخلية درجة التشظى و التفكك التي سادت المجتمع.

## 1- العامل الذات - المركب الهامشي

و هو الذي عينه الروائي بشخصيات تعيش على هامش التاريخ و المجتمع، و ليست معنية بكل المكاسب، و الربع الذي أعقب الثورة و الاستقلال الوطنين، و إنما تظهر عليها أكثر من غيرها النتائج السلبية للاستقلال، و لفيح الأزمة الوطنية التي تدفع هي ثمنها من تمميش، و إقصاء، و تشرد، و دماء. و رغم ذلك تراها تقنع بقدرها و نصيبها الذي قسمه الله لها و يتجلى ذلك في خطابها المسالم و الساذج و مظهرها البائس. بل تصبح في اتساعها الاجتماعي الأزموي معرضاً شاسعاً و فضاء رحباً و ملائماً لإبراز ملامح عمق الأزمة، و المأساة الوطنية. و ربما استطعنا أن نلم شعث هذه الفئات الاجتماعية الهامشية و الدونية في طبقتين هما: طبقة السئة ، السئة ، و طبقة البؤساء الكادحين.

## أ- طبقة السُّنَّاجُ البسطاء.

و هي طبقة مغلوبة على أمرها تمثلها فئة مسطحة الذهن، ضيقة الأفق، تتكون عادة من عجائز، و شيوخ، من أبناء الجيل الأول للثورة، الله لين انتهت أهدافهم العظمى بخروج المستعمر، و لم يعد لهم من شغل يشغلهم بعد الاستقلال، سوى بعض المكاسب المادية، و الامتيازات التي حرموها طوال فترة شباهم، فيظهرون بخطاب طيب و ساذج يقف بهم خارج التاريخ و الواقع كأنما هم أطفال صغار يفرحون بالهدية مهما كانت تافهة، و يتزعجون لكل ما يمس محيطهم الهادئ أو يعكر صفوه، و يحاربونه بالدعاء، أو الاستنجاد بالله أو بالأولياء الصالحين، خيراً أو شراً. وهو ما يقف حاجزاً بينهم و بين فهم ما يجري من أحداث مأساوية في حياقم و تاريخهم، الشئ الذي يبعدهم بالتالي عن فهم جوهر الأزمة، يلقي بهم إلى هامش الأحداث.

فيقفون لهذا السبب ذاته موقف تأييد لا مشروط للوطن (العامل الموضوع) متمنين له كل الخير و البركة، و هو ما يؤسس لخطاب يتعاطف معه كل من يقرأه كخطاب نصحي و ابتهالي فجائعي، يخوله من هذه الزاوية صنفاً مميزاً من أصناف الخطاب المأساوي، المتألم الذي أفرزته أزمة التسعينيات في الجزائر، و هو ما يصنفه آلياً في خانة العامل الذات الذي يسانده الكاتب و شخصياته الرئيسة، و القارئ الافتراضي من وراء ذلك.

## - الطاهر وطار:

يقول راويه في رواية "الشمعة و الدهاليز" عن الفتاة الخيرران: "انتظرت انتهاء أمها من الدعاء الذي تكرر منذ سنوات طويلة إثر كل صلاة، و بالصوت العالي: اللهم احفظ أبا العيال من كل سوء. لا تسق إليه إلا من يخافك. و ابعد عنه في بيعه و شرائه، في غدوه و رواحه، كل أحمق و كل شرير. اللهم ارزقه بما يسترنا أمام عبادك أجمعين.

اللهم أطل عمره حتى تنتهي شاهيناز و العالية و شريفة دراستهن و ياتيهن مكتوهن، و حتى يرزق الباهي بالعمل الثابت و ابنة الحلال التي لا تنغص علي صفائي، و يعود الصادق من الخدمة العسكرية، و يجد شغلاً محترماً، و ينجح بؤبؤ عيني قريد العش الوافي في دراسته و حياته.

اللهم احفظ دنيازاد و أعدها و زوجها من الجلفة إلى الجزائر. اللهم احفظ رجاء و زوجها و ولديهما، و أبعد عين الحاسدين عنهم. (...)

آمين يا رب العالمين.

صلت صلاة العصر بسورتيها، و لم تدع كعادها بأي دعاء . ذلك أن الله كما تقول، يعرف بالضبط ما في قلبها و ما في رأسها و ما في جيبها."(1)

يبدو الدعاء على طوله ساذجاً و قاصراً في مستوى تصوره للعالم، للناس و لله؛ و هي الكليات التي تنبني عليها كل رؤية للعالم (2).

و تتضح هذه الرؤية الساذجة جلية حينما تصاب ابنتها شاهيناز بإغماء، فيصورها الطاهر وطار في حال يترجم وعيها و معتقداتها البالية حينما تصيح ببناتها معتقدة باستحضار الأولياء الصالحين: "بسم الله، بسم الله. افسحن المحال يا بنات، احضر يا سيدي بولزمان و نج بنتك من سوء المكروه، لقد كنت و ما زلت راعيها يا سيدي بولزمان "(1).

هذه هي أدبن الطبقات في سلم الترتيب من حيث درجـة الـوعي بـالظرف التاريخي و الأزمة الوطنية، و مستوى نضج التفكير، و حتى بالحلول التي بيدها تجاه حل الأزمة، و التي هي في معظمها حلول واهية بعيدة عـن واقـع الأحـداث. و تستمر هذه الطبقة بنفس المستوى من الوعي و سذاجة التصور لـدى الـروائيين الآخرين: "أحلام مستغانمي" و "الأعرج واسيني".

<sup>1240-123</sup> الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص $^{(1)}$ 

Lucien GOLDMANN : **Le dieu caché**, édition Gallimard paris1956 La ينظر – (2) préface

<sup>(1)</sup> \_ الطأهر وطار الشمعة و الدهاليز: ص 209.

### - الأعرج واسيني:

يحافظ الأعرج واسيني على نفس الملامح البنيوية لهذه الطبقة التي تتحالف مع نظير هما لدى الطاهر وطار رؤية، و مستوى، و سذاجة وطيبة.

و إذا كان الطاهر وطار قد صور لنا مجتمع العجائز مختزلاً في الصورة السي تترجمها أم شاهيناز، فإننا نعثر لدى الأعرج واسيني عن صورة مجتمع الشيوخ الذين ينقل لنا وعيهم الساذج في صورة عمي إسماعيل و جلسائه من أبناء طبقته الساذجة التي ينقل لنا الروائي صورة عن يومياهم الرتيبة: "عمي إسماعيل معدن استثنائي من الطيبة، أحياناً عندما يعود من عمله لا يقف معنا كثيراً، فبعد التحية و نكتة أو نكتين، يحيي في الجهة المقابلة لبنايتنا الشيوخ الجالسين عند مدخل بناياهم (...) مساكين، جاءوا في غير زماهم، يعيشون داخل فضاء ليس لهم، معزولون عن محيط لا يعني لهم أي شئ مطلقاً.

يوماً ينظفون الزبالة، يرشون المدخل بالماء ثم ينسحبون بعيداً و يجلسون قبالة المكان النظيف. يتتبعون ظلال البنايات المتنقلة من مكان إلى آخر، ينقلون حجراتهم التي يجلسون عليها و التي تآكلت من كثرة الاحتكاك عليها (...) و عندما تقهرهم الشمس الساطعة يضعون أيديهم الخشنة المعرقة على جباههم لتفادي قساوة أشعتها"(1).

إنها صورة تلوح كما لو أنها تخص إنسان الستينيات أو السبعينيات في إحدى القرى النائية و ليست في زمن التسعينيات في الجزائر العاصمة، و لكنه الواقع المفارقة، أو قل هي مفارقة الواقع في هذه المرحلة التي خلفت طبقة من الناس لم تعد تنتمي لأناسه، و لا لعصره. فيتروون بعيداً جداً باهتماماتهم التي لا علاقة لها باهتمام بقية الناس هناك. و يبدو الروائي محقاً حينما وصفهم في بداية المقطع

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص 71.

السابق بألهم جاءوا في غير زمالهم، يعيشون داخل فضاء ليس لهم، معزولون عـن محيط لا يعني لهم أي شئ مطلقاً".

و عندما تنطق هذه الطبقة فإن خطاها يصدق تماماً تلك الحقيقة و يؤكدها بما لا يدع مجالاً للشك. و قد أبي "الأعرج واسيني" إلا أن ينطقهم و يصورهم في هذه الصورة المزرية: " يلتفتون نحو بعضهم بعضاً، يبحثون عن ابتساماهم البعيدة، لا تسعفهم الضحكات و لكنها بالرغم من ذلك تأتى - تأتى بصعوبة:

- شفتو. هاه. هاه. عاش ما كسب. مات ما خلى. كي انتهت الشورة تقاسموا البلاد، و كل واحد أخذ طرفاً، أرضاً، فرما، و أحنا قالوا ربي كاين. منذ أربعين سنة و أنا أبحث عنه داخل هذا الحطام حتى صرت حطاماً، و لم يظهر، و لم يفتح لنا الله أبواب سماواته، يقهقهون بصعوبة. يرد آخر:
- يا سيدي أممت الأرض فأعطيت لنا قطعة كبيرة، شكلنا عليها تعاونية من عشرة أفراد. و قبل عشر سنوات عندما جاء بني كلبون أخذوا منا الأرض و أرجعوها لأصحابها الأوائل. قلنا لمسؤولي البلدية: و الآن ماذا نفعل. قالوا أرض الله واسعة (...) لم أكن أريد أن أموت في المدينة و لكن يبدو أن قدري هكذا وعمر المسكين طويل.

يترعون ضحكات مرة تخلف على وجوههم كل انكسارات الخيبة و السن المتعب.

- و أنا يقول آخر، لاشئ، سوى أن عمري كله ذهب غربة بدون معنى، كل ما ربحته كنت أرسله إلى للقرية لبناء بيت (...) قلت أولادي عزاز علي. بعت كل شئ و اشتريت قبراً خارج هذه المدينة. اليوم الأولاد ضاعوا."(1).

و هكذا يتفق روائيو التسعينيات على تمييز هذه الطبقة الخارجة بســـذاجتها و انحطاط تفكيرها، عن الزمن و التاريخ الذي يعيشه الناس، فهي منسية لـــديهم، لذلك نجدها تحتل فضاءً معتبراً في المركب الهامشي للعامل الـــذات فهـــي تعمـــل

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص 72.

بنواياها و حلولها البسيطة لصالح الوطن (العامل الموضوع) و إن لم تفده فعلياً فقد أفادته معنوياً بتأييدها المطلق و اللامشروط لمصلحة البلاد و العباد. و لن نبرح هذا المركب حتى نعرج على أحلام مستغانمي التي لم يفتها تعيين هذه الطبقة الساذجة من مكونات هوية العامل الذات.

### - أحلام مستغانمي:

بانضمام شخصيات "أحلام مستغانمي" إلى هذه الفئة تصبح الطبقة الساذجة مجتمعاً مهمشاً بأسره، ذلك أن أحلام مستغانمي تثريه بفئات أخرى تختلف نوعياً عن طبقة العجائز و الشيوخ المهمشين التي عرفناها لدى "الطاهر وطار و "الأعرج واسيني"، فنجدها تقدم لنا فئات مهمشة إضافية و هي الموظفون في أسلك التعليم، و ربات البيوت الجاهلات، و أرامل الشهداء الثريات، و كلهم في نظر المجتمع مهمشون و بعيدون كل البعد عن الواقع.

أما ما جعلهم مهمشين فهو موقعهم الدوني في المجتمع، و سخف أفكارهم و طموحاتهم و أهدافهم فيه. مما أفرز ضيق الأفق و انحسار الرؤية و زيف الوعي بالوجود.

فعن الطبقة الأولى (المعلمون) ينطق حسان أخ حالد بن طوبال في رواية ذاكرة الجسد، الذي يحدده لنا أخوه خالد و هو الراوي هنا فيقول:" كنت أحسد قناعة حسان، و أعجب بفلسفته في الحياة.

كان يقول: «لكي تكون سعيداً عليك أن تنظر إلى من تحتك، فإذا كان في يدك قطعة رغيف، و نظرت لمن ليس في يده شئ ستسعد و تحمد الله (...)». «.هكذا كان حسان. لقد كانت نظرته إلى الأشياء نظرة عمودية، فقد تعلم كل ما تعلمه في صباه على سبورة في الحائط..»

و كان سعيداً بتلك النظرة التي قد تعود أيضاً إلى عقليته كموظف محدود الدخل.. ومحدود الأحلام.

فبم يمكن أن يحلم أستاذ للعربية يقضي يومه في شرح النصوص الأدبية، و سرد سيرة الكتاب و الشعراء القدامي على تلاميذه.. و تصحيح أخطائهم النحوية و الإنشائية (...) كان في أعماق حسان مرارة غامضة تبدو على كل تفاصيل حياته. و لكنه كان يحتفظ بها لنفسه.

من الواضح أنه كان متعباً و غارقاً في مشكلات أولاده الستة و زوجته الشابة التي تحلم بحياة أخرى غير حياة قسنطينة المغلقة . و أما هو فلم يكن يجرؤ على الحلم، أو بالأحرى كان يحلم آنذاك بالعثور على شخص يتوسط له ليحصل على ثلاجة حديدة . لا غير! "(1).

و عندما ينطق حسان، أو تنطقه الروائية، فإنه يسفر عن سذاجته أمام الجميع، و يصدق قوله كل تلك الصفات التي تصنفه بل تصنفه أحلام مستغانمي نفسها في هذه الفئة الساذجة من المجتمع، و لا أدل على ذلك من خطابه الذي تقدمه لنا الروائية على لسان أخيه الراوي خالد بن طوبال: "قال حسان و كأنه يقنعي بضرورة عدم رفض تلك الدعوة « - و الله سي الشريف ناس ملاح.. مازال برغم منصبه وفياً لصداقتنا القديمة، أتدري أن البعض يقول هنا إنه قد يصبح وزيراً. ربما يفرجها الله علينا في ذلك اليوم على يده».

قال حسان هذه الجملة الأخيرة بصوت شبه خافت، و كأنه يقولها لنفسه..

#### مسكين حسان!

مسكين أخي الذي لم يفرجها الله عليه بعد ذلك أكان من السذاجة بحيث يجهل أن ذلك العرس هو صفقة لا غير، و أن سي الشريف لا بد أن يتلقى شيئاً ما مقابله"(1).

لذلك عادة ما تسقط هذه الطبقة ضحية سخف وعيها و سذاجة أفكارها، و سوء فهمها القاصر عن استيعاب الوقائع المحيطة بها.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد: ص 300-301.

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 367.

و ذلك ما وقع لحسان الذي كان مثالاً حتى في موته لنهاية هذه الطبقة التي تقتلها سذاجتها و طيبتها الزائدة، و أحلامها السخيفة التي حجبت أمامها كل الحقائق: " و مات حسان أخي الذي لم يكن يهتم كثيراً بالإغريق و بالآلهة اليونانية، كان له إله واحد فقط. و بعض الأسطوانات القديمة.

مات و لا حب له سوى الفرقاني..و أم كلثوم.. و صوت عبد الباسط عبد الصمد. و لا حلم له سوى الحصول على جواز سفر للحج.. و ثلاجة "(2).

أما الطبقة الثانية (ربات البيوت الجاهلات) فهي تنطق بحالها حينما تعلق الراوية حياة بطلة رواية فوضى الحواس على ضرتها فريدة فتقول: في البيت وحدت فريدة حالسة أمام التلفزيون، و كألها لم تقض حياتها أمامه لتشاهد المسلسلات الساذجة نفسها، أو كأنه لا ينتظرها في قسنطينة.

أشفقت عليها من غبائها . كيف أشرح لها أن الإنسان لا بد أن يعيش بملء رئتيه، عملء حواسه، و إحساسه، كل الأشياء التي يصادفها و التي لن تتكرر.

كيف أقنعها بأن تحب الأشياء التي لن تراها سوى مرة واحدة، لا تلك التي تراها على جهاز التلفزيون كل يوم.

كنت أشعر برغبة في أن أنقل إليها عدوى سعادي، و شهيتي للحياة، و لكنها كانت امرأة محدودة الأحلام، محدودة الذكاء"(1).

أما عن الطبقة الثالثة من فئة السذج (الأرامل الثريات) فتقدمها لنا "أحلام مستغانمي" في صورة الحاجة أم حياة، و بتعليق الراوية حياة نفسها، و هي لغة منقطعة فعلاً إلى فترة لم تعد موجودة إلا في أذاهن هذه الطبقة تقتات عليها في ما بقى لها من أيام:

" - « واش بيك زيك ما يعجبش (...)

 $^{(1)}$  أحلام مستغانمي : فوضى الحواس، ص $^{(2)}$ 

\_

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه، ص 394.

- راني جبتلك معاي شويه بسيسة، حمصتها لك البارح. درك نديرلك بيها صحن "طمينة".. غير تاكليها تولي زي الحصان» (...) لا أذكر كم من كميات أكلت من هذه الطمينة (...) أكانت أمي تعدها لي كل فترة بنية تغذيتي، أم بنية استدراج القدر كي تحل البركات في هذا البيت (...) هي التي لم تعرف معين الزواج و تحملت نتائجه فقط"(2).

و رغم انحطاط فكر هذه الطبقة و سذاجته إلا أن مرورنا على مختلف فئاتما لدى الروائيين جعلها تكشف عن توسعها و شمولها لفئات شاسعة من المحتمع الحزائري لم تعد لفرط تمميشها على صلة بالأحداث، و التاريخ الذي تعبره، ولكنها بقيت تتحمل نتائجه فقط كما قالت أحلام مستغانمي قبل قليل.

و إذا كانت هذه الطبقة تصنف الأخيرة من حيث الوعي بالأزمـة، فـإن المركز ما قبل الأخير تحتله طبقة أكثر وعياً و صلة بالأزمة. و رغم ألها تدفع ثمنها غالياً من الحرمان و البؤس إلا ألها تفهم ما يجري و تشق طريقها الشائك، و تخـتط ملامح الخطاب المأساوي لهذه الفترة بصورة أعمق أثراً من الأولى، و أكثر إيلاما منها، لأن ألم من يعلم- سبب نكسته- لا يضاهي ألم من يجهله.

#### ب- طبقة البؤساء الكادحين.

هذه طبقة من الأجيال اللاحقة لورثة الاستقلال، و هي لهذا البعد ذاته، تتمتع بوعي ناضج، و فكر مستنير، و قرب من الواقع و الأحداث يخولها فهم ما يجري، و اتخاذ موقف معين منه، و تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاهه.

لكن هذا لا يمنعها من التهميش بدورها لأنها لا تملك القوة، و لا النفوذ، و لا حتى وسيلة التعبير النافذة أو المسموعة. لذلك تبدو طبقة مقهورة من البؤساء الكادحين، تمزقها أزمة هوية حادة تتنكر فيها لكل معالم الوطن، و القضايا التي قدسها جيل الثورة لأنها تعتقد أن البلاد لم تنل استقلالها بعد ما دامت تتغذى على

<sup>.101-100-99</sup> ص 99-101- $^{(2)}$ 

الرشوة و المحسوبية، و احتكار مناصب العمل من طرف الجيل الأول للاستقلال و أحفاده، و هو ما أفرز شعوراً عدائياً تجاه رموز الدولة و قوانينها (الجائرة في حقهم) و نظرة تشاؤمية تجاه المستقبل، ثم لا تجدها تحفل كثيراً بالمأساة الوطنية، و ربما أيدتما لاعتقادها بأنما مجرد انفجار طبيعي عن حالة الاحتقان لدى فئة لا تقل عناها تمميشاً.

لذلك يصنفهم الروائيون تحت ما أطلقنا عليه المركب الهامشي. و يتصنف خطاها كبنية رئيسية من بنيات الخطاب المأساوي، ليروي لنا حلقة من حلقات المأساة الوطنية، و شطراً من هوية الرواية التاريخية بصوت من أصوات المقهورين، و بمنظور طبقة ضحية من طبقات المجتمع. لاسيما ألها طبقة أوسع أفقاً و أكثر ثقافة و وعياً، الشئ الذي جعلها تستشرف المستقبل بتشاؤم متزايد لألها في كل الأحوال إذا أعطيت الثقافة و الوعي فقد حرمت العمل و الحياة الكريمة، بل حتى التعبير و حرية الحركة، ما يجعل خطاها عنيفاً و مضاداً تجاه خطاب رسمي. فبقيت كادحة و مهمشة، تعرف و تقول أكثر مما تفعل، ما يجعل خطاها غاية في الأهمية و الاستراتيجية في إبراز أزمة الوطن، و مصابه في أجياله الجديدة، التي تُركت نهباً للإفلاس و البطالة، منفتحة على تيه الانحراف الذي لا أفق له.

#### - الطاهر وطار:

يحيط "الطاهر وطار" هذه الطبقة بتلك الأهمية التي تستحقها، و لئن ساورته بعض السخرية و التهكم تجاه الطبقة السالفة من السذج، فإنه هنا يتكلم بكل حذر و جدية لا مكان فيها للسخرية أو التهكم، لأن تهميش هذه الطبقة و بؤسها آت عن وعي عميق بكل ما يحيط بها من أحداث، و هي من الاقتراب من محور الأزمة ما يجعل الحديث عنها أو بلسالها أكثر جدية، الصورة الحقيقية للخطاب المأساوي تنبع من تصور و خيال المهزومين، لا من وجهة نظر المنتصرين و أثرياء المأساة و الحروب.

هذا كي نرى التاريخ بعين المقهورين و نستقرئ الحلول المتاحة لديهم، فنقاسمهم لحظة عسيرة مروا بها في تاريخهم. و هذه إحدى غايات الرواية التاريخية في نقل صورها و الإصغاء إلى أصوات مختلف طبقات مجتمعها، انطلاقاً من علاقة سرية بين الروائي و تاريخ مجتمعه الذي يستنطق التاريخ انطلاقاً من أزمة واقعه الراهن على "اعتبار أن الحاضر المروي يسمح بفهم أفضل للماضي "(1). لأن الأزمة ليست وليدة لحظة انفجارها بقدر ما هي نتاج احتقانات و تداعيات سابقة.

و هذا هو فحوى الخطاب الذي يقدمه الطاهر وطار عن هذه الطبقة في قوله:" و فجأة. فجأة، اكتشف الأبناء أن خيرات الوطن استنفذها الآباء، و لم يبق لهم سوى ذكريات عن دلال تمتعوا به في صباهم. بعض منهم أصيب بالبله. يكفيه أن يسند ظهره إلى جدار ما، و يروح يتأمل أنواع السيارات و البنات الي تمر أمامه، ينام معظم النهار، و يقوم معظم الليل.

إذا وجد قرصاً مخدراً غاص في جنة الخلد، و إذا لم يجد الهمك يلوك غيضه في عمقه.

البعض منهم أصيب بشيخوخة مبكرة، فقفز على جميع مراحل العمر ليجد نفسه في حالة تصوفية غريبة. يعتزل الحياة و ما فيها، و ينهمك في الاستغفار من ذنوب لم يأتها، منكراً كل مظهر من المظاهر التي ربما كانت السبب في تشوه أبيه و أهله و مجتمعه.

بعض آخر راح يتمظهر كما لو أنه اللعنة التي لحقت والديه. المظهر الخرارجي و السلوك أوربيان. يقضي ليله في الملاهي و المراقص، و يقضي ما تبقى من نهراره في السيارات المكيفة، و في الطائرات المحلقة.

• ....

<sup>(1)-</sup> George LUKACS :Le roman historique : préface p 04.

بعضهم الذي رزق بهذه الصفة أو تلك، بالوساطة أو برشوة جمال خارق، بوظيفة أو بشغل ما لا يمكن إقناعه أبداً بأن المطلوب منه أن يبذل الجهد مقابل ما يحصل عليه"(1).

هذه هي حصيلة التهميش التي تخرج إلى الوجود مخلوقات مشوهة السلوك و الأخلاق فضاؤها القهر و غذاؤها تخريب النفس المحتمع، حيث لا يبقى للثقافة و التعليم أي معنى إذا كان صاحبهما مرمياً على هامش التاريخ و الحياة و الاعتبار. و لا يعود لجهده أي معنى إيجابي بل على العكس فربما و جد غذاءه في فضاء الخراب و الدمار، هناك فقط يمكن أن تظهر نتائج أعماله، مهما كانت قيمة تلك النتائج.

إنها طبقة تظهر حيث تنعدم البدائل، فتخرج إلينا خطابها الذي يصور محدودية البدائل التي تمتلكها بحكم الحصار الذي تعايشه، فتبدو حركتها مقيدة ومسارها الاستلابي يكاد يكون موجهاً بصورة قسرية.

و هي الصورة التي ينقلها لنا الأعرج واسيني مدعماً أسس هـــذا الخطــاب الفجائعي لممثليه عن هذه الطبقة المسحوقة من المجتمع.

### - الأعرج واسيني

ينقلنا "الأعرج واسيني" في رحاب هذا الخطاب المأساوي إلى شريحة لا تقل قهراً عن الشباب البطال و هي شريحة المعلمين التي تستفيق لديه بوعي أكثر نضجاً منه لدى نظيرتما التي شهدناها عند أحلام مستغانمي في طبقة السذج.

فهي هنا تتحرك وفق الأحداث واعية بها، و بدورها فيها لكن النقطة الوحيدة التي تصنفها كخطاب للبؤساء الكادحين هي انعدام الإيجابية و انغماسها في حمأة السلبية القهرية التي أجبرت عليها بحكم الظروف التي تعيها هي نفسها.

فلدى الأعرج واسيني تتمثل هذه الشخصية في نموذج "عبد ربه" و يبدو أن الاسم قد اختير ليدل على انعدام الحظ في الدنيا و تأسيس العلاقة بين العبد و رب

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 115.

لا غير. و يقدمها لنا الروائي على لسان عمي إسماعيل الذي شهدناه شخصية ذات وعي ساذج في العنصر الطبقة السابقة:

"عمى إسماعيل يقول دائماً عنه، و في حضرته و هو يضحك:

- إذا أردت أن تعرف كيف يتحرك منطق هذه البلاد، تعرف على عبد ربه .

عبد ربه كان معلماً بسيطاً، لم يتخط أبداً عتبة الفقر رغم كل ما بذله، درس في القرية، و في المدينة، بدون جدوى، درس و هرب بدون جدوى، درس و انخرط في جبهة التحرير، بدون جدوى، ثم ترك الجبهة و ترك لحيته تتدلى و صار من يومها لا هم له سوى الدولة الإسلامية، و يصر على ألها الحل الوحيد و الأوحد"(1).

لكن الصورة لا تكتمل إلا عندما ينطق عبد ربه فيكشف ما بيده المغلولة من حلول قهرية لا حيلة له في اللجوء إليها، يقول عبد ربه راوياً لنا قصة تمميشه و بؤسه: "-كنت أسكن في كوخ، و منذ أن أصبحت البلدية في أيديهم أعطوني سكناً. أنا معهم حتى و لو يحرقوا هذه البلاد. سأحرقها معهم.

عشر سنين و أنا في الحمام و بعدها كريت كوخاً، و عندما حطموا البيوت القصديرية، على هامش العاصمة وجدت نفسي في الشارع. بل حتى الشارع لم يكن من حقى طردوني منه كالكلب"(1).

لعل هذه الوضعية هي أحد مسببات التوجه إلى العنف و بداية من بدايات التروع المأساوي في خطابات الشخصيات، التي تبرهن على أنها بنات حقبتها التاريخية و ظروفها المعيشية، و طبقتها المهمشة بامتياز.

و على هذه الخلفية تتأسس "أحلام مستغانمي" في تقديم فئة البؤساء الكادحين ضمن المركب الهامشي لخطابها المأساوي.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص 68.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص 69.

#### - أحلام مستغانمي

مدعمة الأسس الإيديولوجية لهذا الخطاب الهامشي، تمنحنا "أحلام مستغانمي" حلولاً بديلة ابتكرها هؤلاء للهرب من واقعه الموبوء، و الدخول في تيارات أخرى لم يقتنعوا بها، كالتدين مثلاً، الذي بات مهرباً أكثر منه قناعة، مهرب من حالة القنوط و الفراغ و الجنون كما يصف حسان أخ حالد في التوجه العام للشباب إلى التدين كبديل وحيد حيث اللابديل، يقول حسان: "لقد عدت للصلاة منذ سنتين، و لولا إيماني لأصبحت مجنوناً.

كيف يمكن أن تصمد أمام كل هذا المنكر، و هذا الظلم دون إيمان؟

وحدها التقوى تعطيك القدرة على الصمود .. انظر حولك لقد توصل جميع الناس إلى هذه النتيجة، و ربما الشباب أكثر من غيرهم لأنهم الضحية الأولى لهذا الوطن..(...) و الله يا خالد .. لو رأيتهم يوم الجمعة يتوجهون إلى المساجد بالآلاف حتى تضيق بهم جدرانها.. و تفيض بهم الشوارع.. لوقفت معهم تصلي دون أن تتساءل لماذا!".

لفرط نفاذها في لا شعور الناس و سلوكهم، صارت الأزمة الوطنية تصييغ تحركات و توجهات الناس بصورة آلية و لا شعورية، حتى باتت الإجابة عن سؤال مفاده هل هم مخيرون في هذا التوجه أو مقتنعون به؟ إجابة تخبرنا الروائية بأنها نافلة و سقط متاع.

و حري بالذكر أن الحديث في هذا المركب الهامشي بطبقتيه: "السذج البسطاء" و "البؤساء الكادحين" إنما كان يعالج مسألة وعي جمعي إن لم نقل "وعي طبقي" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، و لا شك أن المتفحص لهذا الخطاب يشتم رائحة وعي سياسي متأخر لدى هذه الطبقة اللامتسيسة التي تعترف في

 $<sup>^{(2)}</sup>$  أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 306.

خطاها ألها لا تفقه شيئاً في السياسية و إشكالاتها القانونية، بل تمثل لديها هذه الإشكالات التي هي ضحية لها ضرباً من المسكوت عنه.

لكن كيف يسكت المرء الضحية عن الشئ الذي يضحي به؟ هنا بالـــذات يكمن ضعف و استكانة و ضيق أفق هذه الشخصية الهامشية التي نكتشف معها إذا ما تأملنا موقفها هذا أنه ليس موقفاً متناقضاً لأن مصيرها إنما يتقرر في تلك التجارة اللامشروعة التي تنخرط فيها و تزكيها ببلادة.

و هذه الطبقات الهامشية من بسطاء سذج و مقهورين رغم كولها كبش فداء لعصبة ممن يركبون صهوة السياسية مبتعدين بنفوذهم و سطوهم و حشعهم عن بؤس تلك الطبقات الدونية فإلها "مع ذلك تدع أولئك الذين تعدهم نصابين يقررون مصيرها بالنيابة عنها...و هو نمط من التفسير السياسي الذي ترى فيه جمهرة الشعب أنه هو ((السياسية العظمى))، هذه السياسة التي لا يفهمها الشعب، و ينظر إليها باحترام و وجل، و لا يعيرها اهتمامه إلا بصورة سلبية "(1).

هذا دون أن تقتصر السلبية على نظرهم للساسة، بل إنها تلون طباعهم و تسم ردود أفعالهم تجاه جلاديهم. مما يترجم عنهم تلك الصورة الدونية من الاستلاب و موت الإرادة.

و تلك هي نظرة الفئة اليائسة من نجدة حكامها الذين صاروا عصبة جلادين أكثر منهم حكاماً و ساسة كما يفترض فيهم. الشئ الذي دفعها للعمل و تامين قوها بوسائلها الخاصة. تاركة خيراها نهباً للمتسلطين.

و هذه النظرة المستكينة تتطابق تماماً مع نظرة ما كان يسمى في أوربا بدايـة القرن العشرين بــ" البروليتاريا الدون (1) التي تكافح من أجل إثبات وجودها بعيداً جداً عن حارطة حكامها، و معتمدة في تحصيل قوقها علــى ذات ســواعدها و

(1) \_ ينظر ولهالم رأيش: ما الوعي الطبقي ؟ نحو علم نفس سياسي للجماهير (مرجع سابق)ص 14.

<sup>(1)</sup> ولهالم رايش: ما الوعي الطبقي؟ نحو علم نفس سياسي للجماهير – ترجمة جورج طرابيشي سلسلة الثقافة المعاصرة. دار الطليعة للطباعة و النشر بيروت –د- ت-  $\infty$  6 (بتصرف).

وسائلها الخاصة البدائية نسبياً و هذه الفلسفة في الحياة هي التي كانت سبباً مباشراً آنذاك في إفراز الرؤية المأساوية الرومنسية الممجدة لعالم الأشقياء الصامدين و المعجبة بشموخهم و كفاحهم و طيب عيشهم على الرغم من حياة البؤس و الشقاء<sup>(2)</sup>.

يمتد كل هذا الفضاء الخطابي المأساوي في المركب الهامشي، الذي تؤشر سعة خطابه على سعة تمثيله الجماهيري في المجتمع، أي على مستوى تلك الطبقات التي رأينا في أعينها، و من منظورها؛ صورة الوطن كعامل موضوع، و صورة التاريخ في مخيال المقهورين.

كما سمحت لنا سعة هذا الخطاب بنقل صورة عن طبقاته، حتى و إن كانت متجهمة الملامح و مشوهة الصورة، و تسير أحياناً ضد مصلحة الوطن، إلا ألها لا تعمل على تخريبه بإرادها بل تبدو كل تحركاها قهرية، و مدفوعة بقوى تسيطر على كل أفعالها الإرادية و اللاإرادية كما تابعناه في المقاطع السابقة.

كما نلاحظ أن كلاً منهم، يحتفظ بصورة مشرقة، و ببديل أقل إيلاماً عن الوطن يخفيه بين جوانحه، لكنه لا يسعفه في كل الأحوال.

ذلك أنه بديل معطل و مشلول، في ظل مهيمنات الأزمة و تداعياتها الستي ساقت الناس في هذه المرحلة التاريخية إلى مطبات وخيمة مترلقات ملؤها الجريمة و الرذيلة و الانحراف، و التهميش لم يكن لهم خيار في خوضها.

و هنا بالذات تبرز ضرورة ظهور العامل الذات المركزي الذي لا يأتينا بصورة معاكسة للمركب الهامشي، إلا لإكمال مقولته و شد أزره، و دعم حجته و موقفه في الخطاب، ببساطة، لأن العامل الذات المركزي هو ابن شرعي لطبقات العامل الذات الهامشي، و ذاق من القهر و الانحطاط ما جعله يثور ضد صناع

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه ص 14.

أزمته (العامل المعاكس) كي لا يلقى مصير آبائه الذين شهدناهم في طبقتي السذج البسطاء و البؤساء الكادحين.

و هذه الطبقة هي التي اختار منها الروائيون أبطال رواياتهم، الـــذين مثلــوا الناطق الرسمي باسم الوطن. مدعومة بما أوتيت من سعة وعي، و ثقافة، و نضــج سياسي، يخولها القدرة على التعبير عن موقع كل الطبقات في مجتمعها، و بفضــلها يمكن أن يتضح أكثر فأكثر موقع العامل الذات، و العامل الموضــوع، و العامــل المعاكس بتمايز بيِّن.

و هي طبقة تسير إيديولوجياً عكس الطبقة السالفة لسبب وحيد ألها أكثر وعياً بوضعها، و فهماً لقضيتها الوطنية و ثقافة و اطلاعاً بواقعها الاجتماعي و السياسي. كما ألها لا تعمد إلى مُداراة جلادها و مسايرته كما رأينا مع الطبقة الأولى. بل تتخذ موقفاً أكثر جرأة في المجابحة كما سنرى في العامل الذات في شقه المركزي.

### 2- العامل الذات- المركب المركزي

و هي الشخصيات الرئيسة، أو المبأرة من طرف الروائيين و التي تتحدث باسم الوطن (العامل الموضوع)، أو قل هي التي يتحدث الوطن و الروائيي معاً.

و تتميز هذه الطبقة كثيراً عن طبقات المركب الهامشي الأول بكون رؤيتها هي رؤية الراوي، سواء كانت رؤية من الخلف، أو مع، أو من الخارج حسب النموذج الثلاثي الذي قدمه "جان بويون" (1) لمختلف مواقع الراوي في الخطاب السردي، و الذي تبناه نقاد السرد البنيويين من بعده و أبرزهم "تودوروف" (2).

<sup>:</sup> راجع الهامش في الصفحة 40 و للاستزادة و التوسع ينظر  $^{(1)}$ 

و الملاحظ أن الروائيين في هذا الخطاب المركزي يلجأون - كما لو ألهم على اتفاق مسبق - إلى استعمال استراتيجية "الرؤية مع" التي يهيمن عليها ضمير المتكلم، حيث يكون البطل عادة هو الراوي الذي يروي لنا أحداثه بعينه و لسانه. فلا يكشف لنا العالم الذي يرويه إلا بعد أن يكشف لنا ضمنياً عن ملامح شخصيته بتحديد ذاتي يمكننا من رؤية مزدوجة للعالمين الداخلي الذي يعيش في الشخصية، والخارجي الذي تعيش فيه.

و هذا التبني لرؤية الشخصية الرئيسة المطابقة عادة لرؤية الراوي، و منظور السرد عموماً يجعل المدونة بأسرها تبحث مع الأبطال و الرواة عن الحلل الذي يقدمونه، و تسير وفق المنظور الذي يسيرون فيه، و بحسب الأحداث الذي تؤطرهم.

و هذا ما يجعل هذا المركب محورياً يحتل المركز سواء لدى الروائي السذي يقدم منظوره من خلال أبطاله، أو من منظور الشخصيات الي تتقدمها هذه الشخصيات الرئيسة نفسها، أو القارئ الذي يقدم له هذا الخطاب المبأر بما هو خطاب أبطال الروايات، الذين يقودون العملية السردية رؤية، و أزمة و حلولاً.

و ما هذه الحلول و المنظورات سوى وجهة نظر الروائي نفسه الذي تنوب عنه الشخصيات المركزية، التي تحتضن الوطن و قضيته باعتباره عاملها الموضوع الذي تتصارع من أجله مع العامل المعاكس الذي يهدد استقراره و استقرارها.

و تجدر الإشارة إلى أننا سنتعامل مع هذه الشخصيات الرئيسة كشخصيات عاملية، أي انطلاقاً من وظيفتها السردية كعامل ذات، بغض النظر عما تحمله من أسماء قد تعوق مسار هذه الوظائف السردية، عند إبراز ملمحها المورفولوجي، واسمها الشخصي الذي منحها إياه الروائي و كل ما من شأنه أن بميزها عن غيرها.

JEAN POUILLON. Temps Et Roman P: 114.

<sup>(2) –</sup> Tzvetan TODOROV :Littérature Et Signification 1967 P :82.

و إنما نختار النموذج العاملي لهذه المزية الوظيفية التي تلم شتات الملامــح البنيويــة الوظيفية المشتركة للأبطال بعيداً عن هوياتهم الشكلية و أسمائهم، التي باتت هامشية بالنظر إلى وظائف تلك الشخصيات.

و عندما نتتبع ملامح خطاب الشخصيات نجده ينصرف في ثلاثة أقانيم بنيوية متمايزة:

أ- خطاب الهزامي (ارتكاسي)

ب- خطاب استنجادي (مسعف للعامل الذات)

ج- خطاب رسولي (اجتثاثي للأزمة و صناعها)

# أ- الخطاب الانهزامي (الارتكاسي):

نقصد بالارتكاس الانقلاب السلبي على الذات، و تخريب كل ما بنته و ما سعت إليه من أهداف أولية، لما آلت كل جهودها المبذولة إلى البوار. و قد استقينا هذا المعنى من قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَ اللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا ﴿ اللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا ﴾ و قوله في السورة نفسها: ﴿ كُلَّما رُدُّواْ إِلَى اَلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيْهَا ﴾ أي: "كلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن، أعماهم و نكسهم على رؤوسهم "(2)، و "أَرْكَسَ الشَّئَ إِركاساً؛ نكسه و أعاده إلى حالته السابقة. و الآية ﴿ وَ اللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا ﴾ تعنى : "ردهم إلى الكفر"(3).

و ذلك ما حدث مع الشخصية الروائية المركزية في رواية التسعينيات اليتي ارتكست على عقبيها، لما آلت كل مشاريعها إلى الخسران المبين. و يبدو هذا المآل

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سورة النساء الآية: 88.

<sup>=</sup> عورة النساء الآية 91. (1) \_ سورة النساء الآية 91.

<sup>(2)</sup> عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، حققه و قابله عبد الرحمن بن معلاً اللويحق، مكتبة النبلاء. (دون بلد النشر) الطبعة الأولى 2000. ص 192.

<sup>(3)</sup> \_ **معجم لاروس**- المعجم العربي الحديث: عربي \_عربي، تأليف: الدكتور خليل الجر، مراجعة، محمد الشايب، مكتبة لاروس- توزيع مكتبات أنطوان، بيروت 1987، ص66. و الآية المذكورة في الشرح من سورة النساء الآية 88.

منقلباً مأساوياً قريباً من الذات الكاتبة التي لا تفتأ تعيده في شتى منعرجات الرواية، و فواصلها الختامية.

باعتباره العامل الذات، يحتضن البطل الروائي قضيته الجوهرية و هي الوطن، حتى و إن قاده هذا الاحتضان و التأييد المطلق إلى الخسران و الانكسار أو فقدان السيطرة على أعصابه، و حتى إلى التلفظ بعبارات قد تبلغ حداً تظهره فيه بمظهر العدو و المناوئ لذاته (العامل الذات) و للوطن (العامل الموضوع).

هذا لكي لا نتفاجأ إذا ما تنكر هذا الأخير لشخصيته المقاومة للعدو، و المحبة للوطن، أو لوطنه الذي طالما ذاد عنه بكل ما يملك من قوى. و ليس كرهاً له أو معاداة، بل من فرط حبه له، مع انعدام السبيل إلى الحلول لإنقاذه.

و هو ما رمى البطل في جنون هذه الجدلية التي جعلته ينطق بعكس عاطفته، أو قل بعاطفة معاكسة لذاته و للوطن الذي يحلم ببنائه، فهو لا ينطق إلا محايثاً للوطن سواء كان في وفاق معه أم في خلاف، على مبعدة منه أم على مقربة، إذ لا ينطق إلا في حضرة الوطن كموضوع أساس و مهيمن.

### - الطاهر وطار

ذلك هو مضمون الصورة التي ينقلنا إليها" الطاهر وطار" في إحدى المناسبات حينما يخبرنا بأن: "الرجال الذين ماتوا من أجل طموحهم الوطني يكرمون يومياً، و يحترمون، و لا قيمة لحياتي أكثر من قيمة حياهم.

على أين لن أموت من أجل الوطن الجزائري، لأن هذا الوطن لا وجود له. فإي لم أعثر عليه و سألت التاريخ، و سألت الأحياء، و الأموات، و زرت المقابر، فلم يحدثني عنه أحد.. فلا يقام البناء على الريح"(1).

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: ا**لشمعة و الدهاليز،** ص 184.

و بالتالي فكل جهد مبذول في سبيل إنقاذ هذا الوطن لا طائل من ورائه، ولا جدوى، ما دام بناء هذا الوطن قائماً على الريح.

و هي صورة متجهمة لهذا الوطن الذي يعيشه بطل روائي وجد نفسه مفرغاً من محتواه، و غارقاً في اللاجدوى، و البطالة. فينقلنا في محطة أخرى، و من زاوية مغايرة إلى دهاليز ذاته ليعطينا نظرة أكثر عمقاً للأزمة لكن هذه المرة من الداخل.

و لئن كان تصور البطل للعالم الخارجي قائماً على معاني العقم، والبوار، و اللا جدوى فإن انكساره الداخلي، حينما تعييه الحلول، و يضيق به الأفق، يقوده إلى الانقلاب حتى على ذاته، ليعطينا هذه المرة رؤية باطنية تغوص بنا في دهاليز شخصيته، أو العالم الداخلي الذي لا يقل تجهما عن صورة العالم الخارجي الحالك. و حينها فقط تتضح الرؤية و تكتمل الصورة عندما يكشف لنا البطل الراوي عن رؤيته لذاته التي يحددها بلسانه فيقول: "أنا هذا المجرم الذي تتمثل جريمته في فهم ما يجري حوله قبل حدوثه، أتحول إلى دهليز مظلم متعدد الجوانب، و السراديب، و الأغوار، لا يقتحمه مقتحم مهما حاول، و هذا عقاب لجميع الآخرين على تفاهتهم "(1).

يمكننا من هنا تعرف بعض الملامح الجوهرية للعامل الذات المركزي، الـذي يحاورنا في الخطاب الروائي. الذي يقر أولا بأنه بطل مضاد بامتياز، تنمحي فيه صفات النبل الخارجي التي طالما حملها البطل الملحمي.

فلكي يواجه المرء إكراهات عصره، و يقوم من اعوجاج تاريخه، و يخفف من حدة أزمته عليه أن يثور في وجه الجميع، و هذه الثورة العارمة على منطق الأشياء هي التي تجعله، في نظرهم مجرماً أو مجنوناً.

<sup>.12</sup> ص فسه: ص $^{(2)}$ 

و الغريب أنه هو من يقر بهذه الحقيقة و ليسوا هم . إذ يطلعنا "الطاهر وطار" على ملمح نحسبه جوهرياً في هذه الشخصية المركزية؛ و هو ألها تعمل وحيدة على مبعدة من الجماعة، بل إن خطابها يحددها مناوئة، و مضادة للجماعة.

لذلك تحافظ على مسافة غموض معينة بينهما أو هوة فاصلة بينها و بينهم، تجعل منها دهليزاً مظلماً: "متعدد الجوانب و السراديب، و الأغوار، لا يقتحمه مقتحم مهما حاول. و هذا عقاب لجميع الآخرين على تفاهتهم" كما صرحت هذه الشخصية في خطابها الأخير.

# - الأعرج واسيني

ينصرف الأعرج واسيني بصورة أكثر توغلاً في العوالم الداخلية للشخصيات، فينقلنا في لوحات متعددة إلى باطن النفس البشرية المسمومة بأزمتها الوطنية، حد الموت، فيقول: "من يلمس داخل هذا القلب الذي تعذبه الكآبة؟ الله؟ أوف يا ابن أمي، أشعر أن الله تخلى عنا (...)

إني أموت، أو سأموت في وقت قريب. و علي أن أظل واقفاً مثل شجرة الخروب الوحيدة في هذا الفقر". (1)

إنها وضعية متميزة من الوحدة، و التفرد، و اللاإنتماء، التي تفسر موقفًا مضاداً للذات، جعلها تفقد كل استقرار، بل تفقد حتى انتماءها و هويتها، فيقف البطل وحيداً كأن الله و العالم بأسره تخليا عنه، فلا نعجب بعد هذا إذا وجدناه يعلن عن لا انتمائه، بل عن تخليه عن تلك الهوية الوطنية، و يلعنها: "أشعر بأي لا أنتمي إلى هذا البلد. كل ما يحيط بي يدفعني إلى الانتحار، أو العودة إلى البيت، و أغلق على نفسي حتى أندثر مثل الريح (...) لم أستطع أن أكتم صوتي. الله يلعن دين بوها بلا.. د.. د.!! "(1)

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 265.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 2250

و هي وضعية مأساوية بامتياز، تحمل في تناقضها تعبيراً عن الذات الممزقة، بين عالمين داخلي و خارجي لا وفاق بينهما. قاداها إلى هكذا تحديف. لا يعكس العداء مع الوطن بقدر ما يعكس وضعية اللاحل، و المنقلب المأساوي الذي لا سبيل إلى تلافيه.

## - أحلام مستغانمي:

ينظم بطل "أحلام مستغانمي" إلى نظيريه عند "الطاهر وطار" و "الأعرج واسيني" ليشاركهما هدم الذات المنهزمة تحت وطأة الأزمة الوطنية. كما يهدم معهما وطناً لم يعد العيش فيه أو الدفاع عنه أمراً ذا جدوى.

و يبتدئ خطابه بهدم الذات و التنكر لحالها البائسة: لم أكن مجرما..و لا مقامرا..و لا كافرا..و لا كاذبا..و لا سكيرا..و لا خائنا..و لا حتى زانيا. لم تكن أن نسميه السنوات المعطوبة، تلك التي قضيتها بذارع واحدة، مشوه الجسد و الأحلام (2).

لتنتقل عدوى المقت إلى الوطن الذي لا ينجو من تهجم هذا المخلوق المنكوب، الذي لم يعد ليسلم من أذاه أحد، كأنما فقد حاسة التمييز بين العدو و الصديق، كأسد جريح بات معادياً للكل، و ها هو ينعت الوطن المقدس لديد :" الوطن ؟ كيف أسميناه وطنا.. هذا الذي في كل قبر له جريمة.. وفي كل خبر لنا فيه فجيعة ؟

وطن؟ أي وطن هذا الذي كنا نحلم أن نموت من أجله..وإذا بنا نموت على يده

الم مستغانمي: أكرة الجسد ص 307. أحلام مستغانمي: (2)

<sup>(3)-</sup> أحلام مستغانمي: عابر سرير،ص:301.

وطن؟ أي وطن هذا الذي كلما انحنينا لنبوس ترابه، باغتنا بسكين، وذبحنا كالنعاج بين أقدامه؟!"(1)

و هي صورة جمالية بديعة للمأساة التي يطعن صاحبها في ذاته و وطنه بضربة واحدة. فيتقاسمان مصير السقوط إلى الهاوية. ذلك أنهما موحدا المصير فإما أن ينهضا معاً، أو يسقطاً معاً في مصير مأساوي متسام في توحده.

### ب- الخطاب الاستنجادي (المسعف للعامل الذات)

و هذا ملمح بنيوي آخر أرفع درجة من السابق، إذ يتميز بظهور بصيص أمل يجعل البطل يؤمن بإمكانية نصرة هذا الوطن و إنقاذه، فيستعين نشداناً لهذه الغاية بكل ما يتوسم فيه القدرة على إنقاذه من هذا الممزق المأساوي و وطنه من محنته الرابضة على صدره.

فالسمة الجوهرية لخطاب الشخصية الرئيسة للطاهر وطار هي الإغماء، و الدخول في حالات تواجد صوفية حالمة لشدة الذهول من هول الأزمة و تجهم العالم خارجها.

و هنا يبرز الخطاب الشكوى و الاستنجاد، و استحضار من تتوسم فيه صفة الحكمة، و المعرفة بالداء الذي ينخرها و ينخر البلاد بأسرها و ها هي تشتكي لأحد المتطبين الذين استوحتهم في غمرة إغماءها و ذهولها في صورة شكوى و أنين المنكوبين: " لا صدر اليوم، يا سيدي الطبيب، يضع عليه الشعب رأسه و يبكي، كلهم تحولوا إلى تجار و رجال أعمال و مضاربين، إلى شعب عادي بعدما كانوا طليعة، و قضوا على كل طليعة أخرى.

إنني V أريد أن أبكي، أريد أن أقيم مناحة يشترك فيها كل من بقيت له ذرة من العقل V.

مستغانمي: فوضى الحواس: ص 368. أ- أحلام مستغانمي: فوضى

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهليز، ص 160.

إنه وضع يتطلب تدخلا ليس في نطاق القدرة البشرية، و ربما تمنى البطل تدخلاً سحرياً أو إلهياً نحو حل معضلة وطنه. و هو السبيل الوحيد الذي بقي له فينادي الله مستغيثاً: "يا إلهي إنك تصنع العجب العجاب بمخلوقاتك، فألهمني الآن إلى ماصنعته بي (...) فإنني يا إلهي أعجز عن فهم بعض مشيئاتك فألهمني إلى فهم هذا الحصار الذي تضربه على (...) الشمعة صغيرة يا إلهي "(كبيرة يا إلهي "(2)).

يتجه كل روائي إلى وجهة يعتقدها المخرج الأمثل من الأزمة. فهو يؤمن في هذا الوضع الحرج بكل شئ يتشبث به مهما بلغ قربه أو بعده عن الواقع.

## - أحلام مستغانمي:

إذا كان الطاهر وطار قد لجأ إلى الله؛ أي إلى آخر مجير لعبده الضعيف ، فإن بطل أحلام مستغانمي الملفوف بعاداته و تقاليده القسنطينية بدا متهافتاً يطلب النجدة من كل الرموز المعتقداتية للبلاد من أولياء صالحين باتوا في هذه اللحظات العصيبة أقرب إلى البطل من أي منجد آخر يقف إلى جانبه: " وحدهم جلسوا إلى طاولتي دون سبب واضح .. و حجزوا لذاكرتي الأخرى كرسياً أمامياً..

و إذا بي أقضي سهرتي في السلام عليهم واحداً واحداً..

سلاماً يا سيدي راشد..

سلاماً يا سيدي مبروك. يا سيدي محمد الغراب. يا سيدي سليمان. يا سيدي بوعنابة. يا سيدي عبد المؤمن. يا سيدي مسيد. يا سيدي بومعزة. يا سيدي جليس. سلاماً يا من تحكمون شوارع هذه المدينة. أزقتها. ذاكرتها. قفوا معي يا أولياء الله. متعب أنا الليلة. فلا تتخلوا عني. "(1)

 $^{(1)}$  أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 361-362.

<sup>(2) :-</sup> نفسه: ص 138.

و البطل إنما يستدعي أقطاب البلاد من أولياء الله الصالحين، فقط حينما لم يعد يؤمن بحل قريب، و منطقي معقول في متناول يده.

و كل هذه الخرافات التي صار البطل لشدة تأزمه مؤمناً هما، همي نتاج عاطفته الزائدة تجاه الوطن و هي الحالة التي خلفها عشقه الجنوني له، و ها هو يفصح لنا عن هذا السر الدفين متسائلاً: "أتراه عشق هذا الوطن. أم البعد عنه، هو الذي أعطى للأشياء العادية قداسة لا يشعر هما غير الذي حرم منه؟ "(2).

و هذا اعتراف استراتيجي في الخطاب المأساوي من قِبَلُ العامل اللذات المركزي، الذي جعل حبه و حرصه على وطنه يبلغ درجة تجعله يحول العالم بأشيائه العادية التافهة إلى مقدسات قد تسعفه، و تنجده.

لذلك فهو لا يقطع الأمل بالتشبث بها حينما تتلاشى الحدود في حالات اليأس من فرق بين الممكن و المستحيل. فيخرج لنا البطل بخطاب استنجادي نتقبله كخطاب مأساوي مهما بلغ ما يستنجد به من الاستحالة و الخرافية و التمحُّل.

و لا شك أن اللجوء إلى الاستنجاد بالأولياء الصالحين هو لجوء الضعيف المنهزم الذي لم يجد من ينصره على أرض الواقع فلجأ إلى طلب النجدة مما توفره الخرافات و التقاليد البالية من ناصرين و هميين يبدو تشبثه بهم عبثياً. لكنها حالة الضعف و قلة الحيلة التي وصل إليها البطل المأساوي في هذه الرواية، و هي الحال التي نطق بها أبطال "أحلام مستغانمي"، و تتواصل بنبرات نائحة أحرى لدى "الأعرج واسيني".

#### - الأعرج واسيني:

إذا كان بطل "الطاهر وطار" قد اتجه إلى الله لينصره، و بطل "أحلام مستغانمي" يلتمس النجدة من الأولياء الصالحين فقد كان بطل الأعرج واسيني أكثر واقعية و قرباً من الحلول المعقولة، حينما تمنى أن تكون هذه البلاد قد أنجبت إلى جانب ذريتها الهدامة، بعض أبنائها البررة و البقية الصالحة التي قد تشفع لها و قمب

<sup>.362-361</sup> ص نفسه، ص $^{(2)}$ 

لنجدها يوماً ، في صورة من يكذّب ما يحصل لوطنه فيقول: " لا يمكن أن ينتهي هذا الوطن بهذه الفضاعة ؟! لا بد أن يوجد ناس طيبون و يجب أن ننحتهم من حجر إذا لم يكونوا موجودين "(1).

يتعلق البطل كما نرى بأمل الإرادة الحية الكامنة في كل إنسان غيور على وطنه، التي تصنع رجالاً من حجر قمب لنصرة البلاد، و هو هدف ممكن التحقق، وقد بات هاجساً يراود البطل فيحتل جل النقاشات بينه و بين نفسه كعامل ذات مدافع عن وطنه:" لكن المدافع عن وطنه باستماتتة كبيرة يحتاج إلى قناعة بمذا الوطن، و بمثل عال، و هذا المثل العالي علينا أن نخلقه، أن نتخيله لنستطيع الدفاع عنه"(2).

يأتي خطاب بطل "الأعرج واسيني" في صورة عودة محارب تائه إلى أرض الوطن، محملاً بتجارب الرحلة و معتبراً من سقطاته و عثراته فيها. فهو يعيد الجميع إلى جادة الصواب، مشيراً إلى اتجاه المخرج من الأزمة، ذلك الاتجاه المنطقي الممكن. و الموجود في هذه الظروف.

فالحل في نظر الأعرج واسيني أقرب بكثير إلى الواقع، و الميدان، و هو الإيمان بوجود الإصلاح حيث نبت الفساد، أو هو نموض للعنقاء من صلب الرماد. و هو البداية الحقة لكل ثورة إصلاحية تنبع من إرادة رجالها الصالحين.

و لعله قد اهتدى إلى هذا المخرج، لإيمانه بإمكانية الانتصار على الأزمـة و صناعها. لذلك يمهد خطاب بطل "الأعرج واسيني" المستنجد بما تبقى مـن أبنـاء بررة لهذا الوطن إلى بنية جديدة من بنيات خطاب العامل الذات.

و هو خطاب القائد العازم على الانتصار و المعتمد على نفسه، إنه المحلّص لأمته من قهر الغاصبين، فيحتث شأفتهم، ينطق بخطاب كأنما جاء مبعوثاً من السماء، لينجد شعبه المستغيث، و هو ما نطلق عليه تسمية "الخطاب الرسولي".

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص 239.

<sup>(2)</sup> \_ نفسه، ص 156.

## ج- الخطاب الرسولي (الاجتثاثي للأزمة و صناعها):

نلاحظ ذلك الارتفاع التدريجي لهمة البطل الروائي من حالة اليأس التام و التنكر لقدرات الذات و الوطن، و مروراً بحالة الاستنجاد. عندما أيقن البطل بإمكانية الخروج من المأزق، و ظهور بوادر النجاة من المحرقة، و صولاً إلى الإيمان المطلق بالنصر و الانطلاق في رحلة تحقيقه، في خطاب رسولي، اجتثاثي للأزمة و صناعها.

#### - الطاهر وطار

و بعد أن يستفيق هذا البطل يستجمع قواه و يشد عزيمته و يهب لنصرة قضيته و لمواجهة أعداء الأمة بما هو المتحدث بلسانها، و حامي حماها. فتتغير هاهنا ملامحه، بمجرد أن تتغير نبرته فيدخل في مواجهة مباشرة مع العامل المعاكس، فيسفر عن وجه آخر يجعله يتربع على عرش العامل الذات كمركز و محور في عالمه الروائي بأسره، يخوله الحديث بهذا الخطاب الذي أطلقنا عليه تسمية "الخطاب الرسولي".

يتحقق هذا الخطاب حينما يحدد البطل ذاته كرسول مبعوث إلى هذه الأمـة الظالم أهلها، أو البلدة الآثمة بأفعال أهلها، التي شـبهناها في الفصـل المخصـص لاستراتيجية المكان في الباب الأول، بقرية "سدوم"(1).

و ها هو رسولها يخاطب الآثمين في بلاده (1):" رفع رأسه إلى فوق و هتف يا من هنا. أنتم يا من استوليتم على مقامي، أعلمكم جميعاً أنني هنا. نعم أنا هنا صاحب المقام الزكي، و سيد هذه الفيافي، و حامي الأمة من الوباء (2).

<sup>(1) -</sup> ينظر الفصل الأول من الباب الأول ص 74. و كذا الفصل الثاني من الباب نفسه ص 111.

<sup>(1) –</sup> نلاحظ هنا تغييراً طفيفاً في زاوية الرؤية، التي انتقلت من الرؤية مع المتكلمة بضمير المتكلم، إلى الرؤية من الخلف المتحدثة بضمير الغائب الذي يصف حال الشخصية عن بعد، و هي رؤية تخوله كشف أغوار نفسها و خلجات روحها، داخلياً و كل ما يتحكم في ردود أفعالها خارجياً ، يحكم فيها الراوي سيطرته على الشخصية، فيظهر ما يريد و يخفي ما يريد، كون هذا الموقع هو لراو أكبر ح من الشخصية.

<sup>-</sup> ينظر جان بويون الزمن و الرواية، ص 114 P: 114. JEAN POUILLON. Temps Et Roman P: 114. (2) . الطاهر وطار: الولى الطاهر يعود إلى مقامه الزكى، ص 59-60.

و هذا موقع أكثر رفعة و سمواً من الموقعين الخطابيين السابقين: الانهزامي، و الاستنجادي، حيث يعين البطلا الروائي نفسه نبياً مرسلاً و مُخَلِّصاً لأمته من الفساد و زبانيته الذين طغوا في البلاد فأهلكوا الحرث و النسل.

و لا شك أن الروائيين الآخرين سيضيفان إلى هذه المكونات البنائية للخطاب المركزي للعامل الذات ملامح إضافية تنير لنا ذلك الملمح الرسولي و القوة التي تطبع الفارس المدافع عن موطنه.

## - الأعرج واسيني:

على غرار بطل الطاهر وطار يصعد بطل الأعرج واسيني صهوة الفروسية، و منبر القيادة بعد مغادرته لموقعه المستضعف السالف. كأنما هو نبي نصره الله و آزره بعد أن كاد أعداؤه أن يوقعوا به، و ها هو يخاطبهم بنبرة بنبرة استئصالية تجتث شأفتهم من كيانه و كيان أمته: "أيها القتلة! اخرجوا من قيامتنا، اخرجوا من أحزاننا، و أفراحنا، اتركونا نموت، و نحيا كما نشاء، أيها القتلة! اخرجوا من أصدائنا و أشلائنا، اخرجوا من دورتنا الدموية "(3).

إنه اجتثاث من جسد الأمة و دورتما الدموية، و ما ضمير الجمع (نون الجماعة) المستعمل هنا إلا آية على إرادة البطل التحدث بلسان أمته و تعيين ذاته ناطقاً رسمياً عنها، و مبعوثاً إلهياً إليها لنصرتما لشفائها و تطهير جسدها من جراثيم القتلة الذين كانوا طوال هذه الفترة داءها العضال الذي لازمها. و آن أوان التخلص منه إلى الأبد ببطل فارس، أو نبي مرسل يحمل إليها ترياق الشفاء. و استئصال الورم.

## - أحلام مستغانمي:

ينهض بطل "أحلام مستغانمي" من رماده و ينتفض ملتفتاً إلى صناع أزمت. بنظرة أكثر ثورة و انتقامية، فيتقدم إلى ساحة المعركة من جديد، و الرهان هذه

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الأعرج واسيني، سيدة المقام، ص 283.

المرة عنوانه الاجتثاث و الاستئصال، فقد لبس درع الفارس المنقذ، و النبي المخلّص الذي يطرد آلة الموت و الخراب عن بلده و أمته التي بوأته مكانة قائدها إلى الخلاص من أعدائها.

فهو يتكلم بضمير الجمع أو بضمير الغائب، بضمير الأحياء أو ضمير الموات من بني أمته فالعامل عامل واحد، و المتكلم متكلم واحد، لا فرق في الصيغ اليي يتخذها فيخاطبنا بقوله: " أتحدى أصحاب البطون المنتفخة.. و ذلك صاحب اللحية..و ذلك صاحب الصلعة.. و أولئك أصحاب النجوم التي لا تعد.. و كل الذين منحتهم الكثير.. و اغتصبوها في حضرتي اليوم.

أتحداهم بنقصى فقط.

بالذراع التي لم تعد ذراعي، بالذاكرة التي سرقوها مني، بكل ما أخذوه منا"(1).

يتراوح الخطاب بين ضميري المتكلم و الجمع، لكن العامل الوظيفي يبقى واحداً لا يتغير، حيث يتكلم عن العامل الذات و الموضوع معاً بصيغة الجمع ربما لأن العامل المعاكس أيضاً يواجهه بصيغة الجمع (هم): "أريد أن أبقى هكذا أمامهم، مغروساً كشوكة في ضميرهم. أريد أن يخجلوا عندما يلتقون بي. أن يطأطئوا رؤوسهم (...) و هم يعرفون أنني أعرف كل أحبارهم، و أنني شاهد على حقاراةمم "(1).

و لا يكتفي هذا الفارس الجموح بهذه الضمائر كلها، بل يتكلم حتى على السان الموتى فينطقهم، و يجد لهم مكاناً في خطابه الذي يتكلم بلسان الأموات أيضا، و الذين يستنطق البطل أحدهم فيقول: "لو عرفك ربما لم يكن ليموت تلك الميتة الحمقاء..لو قرأك بتمعن، لما نظر إلى قاتليه بذلك الانبهار (...) لبصق في وجه قاتليه مسبقاً.. لشتمهم كما لم يشتم أحداً، لرفض أن يصافحهم في ذلك العرس، لقال: ((أيها القوادون ..السراقو..القتلة. لن تسرقوا منا أيضا..املأوا جيوبكم .ما

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 362.

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 369.

شئتم، أثنوا بيوتكم بما شئتم..و حساباتكم بأي عملة شئتم. سيبقى لنا الدم و الذاكرة، بهما سنحاربكم، بهما سنطاردكم ، بهما سنعمر هذا الوطن من جديد))"(2).

يختتم صاحب النداء الرسولي خطابه بضمير الجمع الذي منحه له الروائي و بـوأه تلك المكانة التي تخوله التصدي و الوقوف في وجه العامل المعاكس الذي يتربص به و بأمته.

و لا بد أن يقود هذا العامل الذات بمختلف تفريعاته، و طبقاته إلى نمـوذج بنائي نمطي تتآزر فيه كل الصفات المتجانسة لطبقاته. و هذه هي الغاية التي سـعينا إليها منذ البداية من خلال، تتبع مختلف تمظهرات هذا العامل الجوهري في الخطاب الروائى لمدونتنا.

#### 3- الشخصية النمطية للعامل الذات:

سواء كان هامشياً ممثلا في طبقتي: - السذج البسطاء أو البؤساء الكادحين، أم مركزياً خطابه: - الهزامياً، ارتكاسياً - استنجادياً - رسولياً، فإن العامل الـذات يمتاح في كل تلك الصفات على تنوعها من شخصية مرجعية نمطية تمشل الفرد الجزائري النموذجي الذي تحاول الرواية استحضار ملامحه المتكونة من مواصفات الحقل الدلالي للعامل الذات بكل أنواعه السالفة و تفريعاته الـتي رتبناها بنيوياً بحسب الدرجة التي تحتلها في المحتمع، و العامل الذي تضطلع به في النص انطلاقاً من مركزها الاجتماعي المحدد.

(2)- نفسه:ص:394-395.

و قد اضطلعت هذه الشخصية بكل تلك التفاصيل عبر أقسام العامل الذات للبين شخصية نمطية (un personnage typique) للعامل الذات قوامها مواطن جزائري تجتمع بداخله كل تلك الصفات فهو شخصية مرجعها الساذج البسيط الذي لم ينل حظه من الثقافة و العلم، لأسباب تجد تبريرها في مجتمع طبقي مزقت الصراعات و الحروب منذ عهده بالاستعمار.

فانغمس في حمأة الجهل و الابتعاد عن المركز فسهل على صناع الأزمة السبعاده، و من هنا صنفته الرواية ضحية أولى للأزمة الوطنية .

كما يتجسد العامل الذات في شخص البائس الكادح وهو زاوية مرجعية لهذا العامل بما هو مواطن محروم من وسائل العيش و الإنتاج، و فرص العمل. فلم يكن له من مكان سوى الشارع، و هو الهامش الذي ارتمى فيه فطبع شخصيته بالعنف و النقمة و الفساد، أو الاستسلام و الركون إلى حلول دينية و أصولية يجد فيها مستراحه في شيخوخته و تقاعده المبكر. و كلا النمطين شخصية نمطية يوحدها المسار المأساوي، و هو التيه الهامشي الذي تسير فيه على غير هدى، فيسهل إذ ذاك استغلالها، و تجريمها (إلباسها أي جريمة)، او الفتك بها في أسوأ الظروف، و هو المصير الذي عرفته في رواية التسعينيات.

و لم يكن العامل الذات المركزي بكل خطاباته؛ سواء الانهزامية أو الاستنجادية، أو الرسولية، سوى حاملٍ لهموم تلك الطبقة، و مسؤولية زائدة تنادي بحقوقها المهضومة.

و في كل ذلك كان شخصية مرجعية للمثقف الحامل لقيم نبيلة تجاه الطبقات المستضعفة التي خرج منها. و الدليل على ذلك أن الطبقات المركب الهامشي قد نقلت إلينا من منظور و على لسان هذه الشخصية المركزية التي يمثلها البطل الروائي.

و من هنا يتصنف العامل الذات بمركبيه الهامشي و المركزي في شخصية نموذجية واحدة خرجت إلى الوجود من مصدر أزموي واحد، جعلها تسعى إلى هدف نبيل واحد، و هو صيانة الوطن، و مصلحته في أبنائه، حيث يظهر عناصر هذا العامل أسرة واحدة ملتفة على أفرادها، الذين توحدهم الأرض، و المأساة، و المصير.

### II- الخطاب المأساوي لثنائية (المساعد - المعاكس) 1- بنية الخطاب المأساوى للعامل المساعد

يتمثل هذا العامل في الفئات المستضعفة من الشعب التي تتآزر مع أبطال الروايات الذين يقفون موقف العامل الذات و تتجلى صورهم المآزرة و المساعدة لهذا العامل عبر خطابات أبطال الروايات التي ترى في فئة المواطنين البسطاء خير معين على مشروع إنقاذ الوطن ممن يفترسونه (العامل المعاكس)، بل يرون في هذه الفئة الطيبة دافعهم للتصدي لهمجية الإرهاب و صوت النداء الذي يدفعهم قُدُماً إلى تحقيق أمل إنقاذ الوطن و إخراجه من مأساته.

#### - الطاهر وطار:

يلين الخطاب الروائي للطاهر وطار حينما يتحدث أحد أبطاله عن أحد معارفه من أهل هذه الطبقة البسيطة من الشعب الذين حُرِموا الآمال الكبرى و اكتفوا بالعمل بالكد والجهد من أجل تأمين قوهم في أحلك الظروف، بلل لم يكتفوا بهذه المهمة المعيشية فقط بل صاروا سنداً حقيقياً يُعتمد عليه فيقدمون العون لكل من أراد خيراً في هذه البلاد فسخروا له كل ما يملكون من أجل إنجاز مهمته النبيلة التي يشاركونه في واجب القيام بها، يقول بطل الطاهر وطار متحدثاً عن كرم بيت أحد هؤلاء:" أعرف المترل و من فيه، فقد كان مأوى لنا عددة سنوات، صاحبه شاب يتاجر (...) في رحلات الصيف و الشتاء و الربيع و الخريف و كل

شهر و كل أسبوع (...) و قد كان لنا طيلة سنوات نعم السند و المعين، فأمدنا بكل ما نحتاج إليه (1).

و هي صورة شامخة لهذه الطبقة الضعيفة التي تقف خلف مشروع إنقاد الوطن و مده بكل ما تستطيع، لأنها تحمل أيضاً نفس الأمل و تحلم بذلك النجاح المرتقب للمشروع، و تنظر للغد بتفاؤل يزكيه عملها و تخلص له نواياها، و تستجيب له بكل جوارحها. و هي الصورة التي يستمر إشعاعها لدى بقية الروائيين.

#### - الأعرج واسيني:

حينما ييأس أبطال الروايات من جدوى كل العالم من حولهم، تنطفئ في أعينهم كل الأضواء إلا قنديل هذه الفئة المستضعفة الذي يبقى متقداً أملاً و مثابرة و ثباتاً على العهد، و هي الصورة التي ينقلها إلينا الأعرج واسيني في وصف أحد أبطاله لنموذج من هذه النواة الخيرة في المجتمع التي توقد فيه الأمل و تدفعه للعمل و مواصلة مسيرة إنقاذ الوطن: "تصير الوجوه كلها مؤذية، خطوطها مخيفة عدا عمي إسماعيل فقد ظل في قلبي هو هو، بوده و حنينه، و كرهه الكمبير للقتلة، و إحساسه المرهف"(2). و وجود أمثال هذا الفرد في هذه الصورة المشرقة حافز للتفاؤل، و كاف لاستنهاض الهمة، و دليل على أن هناك مدد لا ينضب الإرادات الخيرة في هذه البلاد تسعف العامل الذات كلما ترنح أو سقط، أو ساوره اليأس.

#### - أحلام مستغانمي:

تبلغ مساندة البطل من طرف هذه الفئة و تعاطفها معه إلى حد يتماهيان فيها معاً رغم الفارق في المستوى و الثقافة التي تفصل البطل عن فئة المستضعفين من المحتمع التي يلوذ إليها في حالات ضعفه فتحتضنه فلا يجد هناك من فرق يحول بينه

الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، ص 86. -

<sup>(2)</sup> \_ الأعرج واسيني: ذاكرة الماء، ص 80.

و بينها و هذا هو سر الحميمية في العلاقة بين الأبطال الروائيين لمرحلة التسعينيات و حزان الأمل الذي يمتاحون منه نسغ عزيمتهم، الذي و جدوه في هذه الفئة البسيطة من المجتمع و هذا ما تحاول أحلام مستغانمي نقله إلينا في وصف بطلتها لنفسها و هي في أحضان هذه الفئة الأم: "لقد كنت دائما امرأة لفرط بساطتها يعتقد كل البسطاء ،و كل الفاشلين حولها ألها منهم أنا أحب هؤلاء، الناس، أتعلم منهم أكثر مما أرتاح لغيرهم، لأن العلاقات معهم بسيطة، و أكاد أقول جميلة "(1).

و الكل ينطق بخطاب موحد يمجد هذه الفئة الأصيلة التي تسانده و بشجب من خلالها حالة الأزمة التي يتخبط فيها، و بالخصوص يبدو خطابه متصدياً لفئة أخرى هي فئة صناع الأزمة و سماسرتها، و هي الطرف الرابع في المعادلة العاملية بعد عوامل الذات و الموضوع و المساعد، حيث لا يكتمل الخطاب الروائي لمدونتنا إلا بالوقوف على بنية خطاب هذا العامل و موقفه، من خلال الفئات و طبقات التي تمثل هذا الطرف الذي أطلقنا عليه بموجب النموذج العاملي لغريماس: العامل المعاكس.

#### 2- بنية الخطاب المأساوي للعامل المعاكس:

تماماً مثل العامل الذات نجد بأن العمل المعاكس و العدائي للـــذات ينقســم بدوره إلى تيارات، أو بالأحرى إلى تيارين مهيمنين، أسسا على امتــداد المنظومــة الروائية لمرحلة التسعينيات موقفاً مناوئاً لكل ما من شأنه أن يبني الوطن أو ينصــر قضيته، بل هو عامل هدام يأوي إلى حقل دلالي ملؤه القتل، الاغتيال، الحــرق، والدمار.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  - أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، $^{(2)}$ 

إنه عامل لا يسير إلا في ظلال الجريمة، و لا ينمو إلا في الظلامية و الخطيئة، يمثله زبانية و سماسرة الأزمة الذين ينقسمون إلى فئة موالية للنظام تتغذى على مأساة الشعب المقهور و جهله.

و هي - بلغة عاملية - فئة تتغذى على كل طبقات العامل الذات من سذج جاهلين ومقهورين بؤساء، و تسعى لسحق جيش المدافعين عن الوطن و فرسانه المسبلين أنفسهم لنصرته. بينما يقف في مقابله جحفل آخر من جحاف أعداء الوطن، و هم أبناؤه الذين ساقتهم تيارات أصولية ضالة، ترتكب مجازرها باسم الدين و الإسلام، فاتحة بوابات الجحيم و الفتن على الوطن و معالمه و شعبه، ليترلق الكل في سراديب أزمة سياسية و أخلاقية و إنسانية لا قرار لها، تقودها مخلوقات دموية عمياء لا بصر و لا بصيرة لها.

لذا فقد أطلقنا على العامل الأول تسمية " انتهازيي الخطاب الرسمي" و على العامل الثاني "انتهازيي لبخطاب الديني".

و بما ألهما تياران متناحران مبدأً و منتهى، فإلهما لهذا السبب ذاته مقومان ثابتان للعامل المعاكس الذي يتخذ عبرهما- كنمطين رئيسين - دلالته المأساوية، التي تتغذى من حقل دلالي يمتاح نسغه من مواطن العنف، و الدمار، و الاقتتال، في المنظومة الروائية لمرحلة التسعينيات في الجزائر.

#### أ- النمط الأول- فنه انتهازيي الخطاب الرسمي

سلط الروائي الجزائري الضوء، و بصورة لافتة، على هذه الفئة التي شكلت جزءاً معتبراً من مأساة الشعب الجزائري، و عمقت من أزمته. فلم يعد يأمن من هم مكلفون بأمنه، و أوصياء على سلامته لشدة غموض الأحداث و التباس الأوضاع، و إطباق الفتنة المستشرية في هذا الفضاء الموبوء الذي يتنفسه في هذه الفترة الزمنية الحالكة. و لسوء حظ هذا الشعب فقد نبتت في هذا المناخ الردئ طبقة انتهازية

استثمرت الأزمة لصالحها، و حصنت مصالحها على حساب أمن المستضعفين و هيأت ظروف سعادتها على حساب سعادته. مستغلة خطاباً و لباساً و غطاء رسمياً توكل إليه مهمة سلامة الوطن. و لأنها طبقة طفيلية انتهازية فقد استثمرت اللاأمن الذي تحرص على إطالة أمده و أمد الأزمة التي سمحت لها بالبروز و التحصن.

إنها طبقة طفيلية من السماسرة الذين يستظهرون ويستثمرون الخطاب الرسمي و مؤسسات الشعب و شعارات أمنه و محاربة أعدائه. لكنها جاءت لتستغل المناصب، و تفوز بالمصالح، و تحقق المكاسب تحت أغطية قانونية فرضتها الأوضاع الصعبة و أوضاع الحالكة التي يعايشها الشعب الذي يتتشبث في هكذا وضع بكل من يمد له يداً، فكثرت من حوله الأيدي التي لم تكن كلها للعون و العطاء.

إنها باختصار طبقة توازي ما أطلق عليه في التاريخ الأنساني "طبقة أثرياء الحرب"، فلكل حرب أثرياؤها، و لكل أزمة سماسرتها.

و لم تكن أزمة التسعينيات الجزائرية لتمر دون بروز هذه الطبقة التي نخرت جسد الأمة و سلبت خيراتها، و تمتعت وأثرت على حساب سعادتها. تناولها الروائيون الثلاثة بمنظور متماثل، كما لو ألهم أجمعوا أمرهم على نبذها، و إظهار سوأتها، و التعرض لنماذجها المتعددة تحت تسميات مختلفة تجمع كلها على فضح جرائمها، من أفعال لا أخلاقية، و أقوال و عبارات ساقطة نابية، و معاملات لا إنسانية، تشكل قوام فضائها الأزموي، وحوضها العكر الذي تفضل الاصطياد فيه.

#### - الطاهر وطار:

يعالج "الطاهر وطار" طبقة سماسرة الأزمة من "انتهازيي الخطاب الرسمي"، على ألها ظاهرة غريبة النشاط و الحركة، تقف وراءها مخلوقات أكثر غرابة، تعكس في اضطراب منطقها اضطراب حالة الوطن، و في مفارقتها منطقاً مقلوباً للواقع؛ وهي استراتيجية يتوسلها الروائي لهتك الستار عن هذه الطبقة باغرب الصور و أكثرها هكما من جهة و أقربها تعبيراً عن الواقع من جهة ثانية، فيقول: هذا

السكن المكون من طابق كامل لفيلة كبيرة محتكر من قبل شخص واحد، بينما هم يقتسمون الطابق السفلي، و عددهم يتكاثر يوماً بيوم (...) إن هذا الشئ لا يخلط، و لا يقسم، لا بنت له و لا ولد، تبيب لا جار و لا حبيب "(1).

كناية عن أن هذه الظاهرة تحمل من غرابة السلوك الاحتكاري، و المنطق الانتهازي الذي تعيش به، ما يجعلها ناشزة الوجود في هذا الوسط الاجتماعي المتضامن في بؤسه، و البائس في تضامنه.

و تستمر هذه الطبقة في الاكتساح، و التقدم متخذة شكلاً أخطبوطي الأرجل، سرطاني التوسع. و متعدد التيارات الداخلية المتضاربة المناهج و الرؤى، و لكنها متوحدة المسار، و المقصد هو تخريب الوطن، و طمس معالمه، و هويته. يقول "الطاهر وطار" في أسلوب متشاكل مع تعدد رؤوس هذه الطامة الزاحفة على الوطن وملامحه في أسلوب كنائي يشير و لا يصرح، مكتفياً بالرمز و التلغيز الكفيل باختراق الظاهر و كسر سطحه ليبرز المحتوى الخطابي المأساوي الدفين: " قدموا من باختراق الظاهر و كسر سطحه ليبرز المحتوى الخطابي المأساوي الدفين: " قدموا من الرأسمالية، تحدثوا باسم الإسلام، و الإيمان، تحدثوا باسم اللائكية و الإلحاد، حاولوا أن يجعلوا من بلدنا قاعة كبرى في مستشفى، جعلوا فيها كل المرضى، و راحوا عقدون كل مريض بالدواء الذي يلائم مرضه.

هكذا هُئ طم، لكن المرضى تبينوا ألهم مصابون بمرض واحد، هو هـذا الخطـاب الكاذب، و هذا النفاق الذي فقد كل مذاق و طعم (1). و من يتكلم بكل الخطابات و كل الانتماءات يشى على نفسه بأنه لاخطاب و لا انتماء و لاهوية له.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 17.

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 79.

تغرات قوانين مهلهلة لبلد عصفت به المحن و الأزمات. فيما تستبطن مشاريع و مصالح شخصية، و خارجية لا علاقة لها بذلك الخطاب الرصين.

إنها فئة يصنفها الروائي، مع الطفيليات التي نمت و تسلقت بسرعة سحرية، أو أنها قفزت على كل القيم و المبادئ المنطقية للتطور الطبيعي، لتجد نفسها فجأة تتربع على خيرات الشعب، و تفوز في لحظة يسيرة على ما لم ينله الناس في سنوات من العمل و الكد.

يحدثنا الطاهر وطار عن ولادة غير طبيعية (هجينة) لفئة من الأثرياء الدين يصفهم بقوله:" سكنوا دون تعب، و لا إرهاق. اغتنوا في أسرع وقت. امتلكوا أرفه الأثاث و أفخر السيارات.

تولوا أعلى المناصب دون كفاءة أو شهادات، سافروا و جابوا أقاصي البلدان، حجوا و اعتمروا قبل الموعد، و اكتسبوا شرفًا دينياً أضافوه إلى شرف المساهمة في الثورة التحريرية بحق و بغير حق. وزعت عليهم الأراضي و بنيت فيها قرى سكنية فخمة (...) و نصبت وسائل الإعلام نفسها محامياً جريئاً عنهم (...) لا ينظرون إلى جنباهم، و إلى الشعوب التي يماثلونها في التخلف أو يفوقونها، إنما فقط، و فقط، ينظرون إلى فرنسا، و هي مثلهم الأعلى، و كل هذا الكون ليس فيه سوى فرنسا، و الجانب الإيجابي فقط من فرنسا. "(2).

إذن هي بقية الاستعمار و أذياله، و ربما كانت يده الطولى التي لا زالت تخنق البلاد، و تُحَوِّل خيراتها الواسعة إلى مصالحها الضيقة، و يبدو أن هذا الخندق (المفرنسون) هو الذي صنف فيه "الطاهر وطار" هذه الطبقة من العامل المعاكس، حيث لا نفتا نجده يقول فيها: "قال المفرنسون، إما فرنسية، و إما لا جزائر أصلاً. نفقرها، نجوعها، نفككها، نسلمها للأجنبي. "(1)

(1) \_\_\_ الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز: ص 79.

<sup>(2) –</sup> نفسه: ص 114.

و هذا ما يخشاه من هذا النوع من أعداء الــوطن المتحصنين في دوائــر و خطابات رسمية يستغلونها، و هناك يديرون دواليب المؤامرة الكبرى على الوطن. و هي الطبقة نفسها التي أرقت "الأعرج واسيني" الذي خصها بخطاب يصنفها عــدواً أولاً لهذا البلد، و أصلاً لكل ما لحقه من محن في هذه المرحلة الدموية من تاريخه.

## - الأعرج واسيني:

على خلاف الطاهر وطار، يطلق الأعرج واسيني على طبقة سماسرة الأزمة، لقباً سوقياً وجده مناسباً، حيث ينعتهم في كل رواياته بـ: "بني كلبون"، و هي لعمري تسمية تعكس الوجه الشاحب للمجرم السلطوي، و تساوي مترلته و نسله، و طبيعته، التي يقترب فيها سلوكه من جنس الكلاب في التبعية للغير أكثر منه إلى جنس البشر. و مثلها كثير في الاستعمالات المناوئة لشتى السلوكات المنافية للمروءة التي تسلكها تلك الطبقة الانتهازية ذات النمو الجرائمي الطفيلي.

حيث يصور الروائي سماسرة الأزمة و قد اتخذوا سبيل الجريمة نهجاً لحياتهم، و القتل ذريعة لبقائهم، و الاختطاف قانوناً يحمي نظامهم المافيوي الذي تقاسموا به خيرات الوطن، يقول: "... كانوا يتقاسمون البلاد، و أموال العباد في الفيلات المغلقة التي امتلكوها بالقرارات الوطنية الكبرى، و الدينار الرمزي، يعيشون بين المطارات الدولية و الموانئ التي عندما تحررت التجارة الخارجية كانوا أول من استولى عليها (...) و قتلوا المصانع الوطنية.

كل من سار على خطاهم هو حبيبهم، و كل من خالفهم قتل بكل بساطة (...) هذه أخطبوط ستأكل الأخضر و اليابس قبل أن تندثر، أكثر من المافيا، للمافيا تقاليدها، و هذه لا لغة لها سوى القتل و الصفقات، يكفي أن يشك فيك لتمحى لهائيا.

البلاد صارت بلداناً و جزراً ، تقاسموها"(1).

<sup>(1)</sup> \_ الأعرج واسيني: حارسة الظلال، ص 309.

إنها طبقة استبدادية لم تكتف بتقسيم البلاد فقط بل أعلنت الحرب على الثقافة و أهلها أيضاً، ذلك أن من طبائع الاستبداد أن: "يأمر بالواحد، و يرفض و ينكر المتعدد. "(2)، فكان هدفهم الموالي: تجفيف منابع الثقافة لأن أهلها قادرون على كشف عورهم في أية لحظة، و بأية وسيلة. لذلك كان المثقف حيث حل هدفاً جوهرياً لذهذه الشبكة السرطانية التي تخنق الوطن و تصفي زبدة نخبه و مثقفيه. لأنها تدرك خطرهم على بقائها و مستقلها.

يقول الأعرج واسيني في هذه الفئة الاستبدادية التي جنت على العقول و حاربت بكل الوسائل المثقف و المفكر في هذه البلاد:" بنو كلبون، سحقوا العقول، و قالوا رجل يفكر معناه مشكلة"(3).

لذلك فهي حرب معلنة ضد المستنيرين من الشعب، لأن هذه الفئة الظلامية لا يمكنها أن تعيش حيث يشع نور العلم و الثقافة، و لا أن تنمو بغير الجهل و التضليل و التعتيم، يواصل الروائي وصفها فيقول: " بنو كلبون صنعوا الموت، و جاءوا بهذا الوباء، عندما سرقوا استقلال السوطن، و ملأوا المدن بالكذب و السرقات، قم قالوا، المدينة بدون ثقافة. سطحوها. ملأوا المكتبات بالمطبوعات التي تستعيد الخرافات و الدروشات. قالوا ليعيشوا الفراغ أحسن من أن يفكروا "(4).

هذه هي الغاية من كل تضليل إعلامي، و خلط للأجواء الثقافية، من أجل توفير المناخ الأنسب لذبح الوطن الغارق في جراحه و المحترق في جحيمه الذي استغل زبانيته ذلك الوضع المتأزم لينقضوا بكل ما أوتوا من وحشية على عقول الأمة و مثقفيها و وسائلها التنويرية.

<sup>(2)</sup> \_ فيصل دراج: نظرية الرواية و الرواية العربية (مرجع سابق) ص 151.

<sup>(3) –</sup> الأعرج والسيني: سيدة المقام، ص 216.

و قتل العقل في الأمة في نظر "الأعرج واسيني" أبشع من قتل الجسد في أبنائها. و هذا ما جاء ليفضحه في خطابه التنويري الذي "يتعين بما يرفضه قبل أن يتعين بما يبنيه"(1).

و في هذه الالتفاتة إلى الجريمة الإرهابية على الثقافة يبدو أن الروائي قد وضع الإصبع على أحد أعمق جراحات هذه الأمة في مرحلة التسعينيات، كاشفاً وجها جرائمياً آخر من أوجه العامل المعاكس.

## - أحلام مستغانمي:

إذا كان كل من "الطاهر وطار" و "الأعرج واسيني" قد اختار لغة التصريح والمكاشفة، حينما يتحدث عن جرائم أثرياء الحرب من انتهازيي النظام و سماسرته، سواء في عدوالهم على خيرات البلاد من الأموال أو من الأدمغة و العقول، فإن "أحلام مستغانمي" تفضل لغة التلميح، و الإشارة الخفية دون التصريح و العبارة الجلية، و هو أسلوب كنائي يشير إلى الكل في حديثه عن الجزء، و بالغياب بدل الحضور، و بالفراغ و الصمت بدل الكلام الصريح.

و لعلنا ندرك ذلك في تلك البياضات و علامات الحذف "(...)" التي ترافق أحد سماسرة الأزمة الذين أثروا على حساب إفقار غيرهم، و بنوا عرشهم على حساب مآسي الشعب الضعيف، فتقول على لسان بطلها الذي يحدثنا عن أحد ممثلي هذه الطبقة الطفيلية الجرائمية بأسلوب تمكمي سوداوي فيقول: "ها هو (سي..) يبدو طيبا، (...) حديثه الذي لا يتوقف عن مشاريعه القريبة و البعيدة اليت تمر جميعها بباريس ، و بأسماء أحنبية مشبوهة، تبدو مخجلة (...) هو ذا إذن.. تراه ظاهرة ثقافية في عالم العسكر.. أم ظاهرة عسكرية في عالم الثقافة.. لكن (سي...) كان أكثر من ذلك. كان رجل الصفقات السرية، و الواجهات الأمامية، كان

الماين عنور الماين الماين و الرواية و الرواية العربية (مرجع سابق) ص (

رجل العمليات الصعبة و المهمات الصعبة، كان رجل العسكر.. و رجل المستقبل.. فهل مهم بعد هذا أن يكون طيباً أو لا يكون. "(1).

لا تبدو الروائية في هذا الخطاب المكتر بالدلالات في حاجة إلى التصريح لأن بلاغته الدلائلية مكتفية بذاها في ذلك الفراغ الذي تعبر عنه النقاط الثلاثة بين القوسين "(...)" و الذي يعبر عن كل المعاني السلبية المحتملة التي يمكن أن يحملها سماسرة الأزمة، و معروف في البلاغة العربية بأن الحذف هو أحد أركان الإيجاز، و الإيجاز هو أحد تعاريف البلاغة العربية (2). و هو المقياس الذي ابتغته الروائية في إبلاغ خطابها المأساوي.

و هناك أسلوب آخر في التميز لا يقل بلاغة عن الأول، و هو أسلوب الاستعارة، و التشبيه، و الإحالة، فحينما تريد التحدث عن هذه الطبقة تستيعر لنا قصة شعبية أو تاريخية، توحي في شخوصها بجنس الفعل الجرائمي الذي تعتمده هذه الطبقة من أثرياء الأزمة، حيث نجدها تستعير لهم قصة على بابا و الأربعين حرامي.

و المطابقة معروفة لدى القارئ، و معناه وافي التبليغ، دون كـــثير شــرح و عناء تفصيل في حديثها عن مقتل أحد رموز الوطن فتقول معلقة علـــى إحــدى جرائم هذه الفئة: "...و الأربعون حرامياً الذين كانوا يسعدون سراً.. أمام جثمانه، و يفركون أيديهم فرحاً بغنائم يمكنهم مواصلة السطو عليها لسنوات أخرى "(3).

إله القنية سريعة التبليغ للمعنى، تفيض بالدلالات المأساوية، و كل ذلك بأسلوب لا تنقصه السخرية السوداء، و التهكم الفاجع، فتسير "أحلام مستغانمي" على هذا الدرب في رسم صورة هذه الطبقة المجرمة حتى اكتمالها . فتبلغ خلاصات حديثها التلغيزي المتهكم، و نتائج حديثها عن هذه الطبقة دون عناء، فتقول مستخلصة زبدة المعنى المأساوي المحمول على جرائم فئة أثرياء الأزمة الوطنية ممسن

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي:  $^{(1)}$  أحلام مستغانمي:

<sup>(2) –</sup> ينظر الجاحظ: **البيان و التبيين،** الجزء الأول ص:87 211، الجزء الثاني (مرجع سابق) ص 7، 278، 279.

<sup>(3)</sup> \_ أحلام مستغانمي: فوضى الحواس، ص 338.

استثمروها فغنموا حيث حسرت الأمة حيرة أبنائها و أغلى حيراها، و هـو مـبرر كاف لتخلق هذه الفئة الطفيلية الانتهازية، فتقول كما في استنتاج منطقي:" الحرب استثمار جيد، كيف لا يثرون لو لم يكن لهم مدخول من الجثـث، و مصـلحة في إبقاء الآخرين مشغولين عنهم بموازاة موتاهم.. فعندما لا تدور آلة الموت بأمرهم، كانت تدور لصالحهم. فمن بربك الأكثر إرهاباً و الأكثر تدميراً لهذا الوطن.. هم أم القتلة!"(1).

لا يبدو هذا الاستفهام تعجبياً كما تشير إليه علامة التعجب، بقدر ما هو استفهام إنكاري محسوم إلى جهة دون أخرى، فلا يمكن تقدير خطر هذه الفئة على الوطن، حسب الروائية - إلا بمقارنتها بفئة توازيها خطراً و إجراماً على الوطن وهم القتلة الذين ينتهزون غطاء الدين و حمايته، الذين ينتمون إلى تيار أكثر تطرفاً ولكن هذه المرة تحت لواء آخر ليس هو حماية الوطن، بل حماية الدين.

و هم من يشكلون في نظر روائيي التسعينيات آلة القتل و استباحة دماء الشعب، و الذين كانوا أحد أسباب ظهور هذه الطبقة المجرمة من سماسرة النظام و أثرياء الأزمة. و في العنصر الموالي سنرى صورة الفئة الثانية للعامل المعاكس، اليت تدخل في مواجهة ميدانية مع هذه الفئة، و رغم ذلك فهي تشاطرها الهدف و هو تدمير الوطن (العامل الموضوع).

#### - النمط الثاني - فئة انتهازيي الخطاب الديني:

تنبت هذه الفئة، كما أسلفنا، كعامل معاكس للوطن و بنائه انطلاقاً من الخطاب: ثلاثة مركّبات رئيسة مثلت أسباباً موضوعية لتصنيفها في هذا النمط من الخطاب:

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص 124.

أولاً - لأنها جاءت خصماً ميدانياً للفئة الأولى "سماسرة الخطاب الرسمي" و كل من يتحدث باسم الشعب و الوطن مُكَفِّرة الجميع باسم خطاب أصولي ظاهره الرحمة و باطنه من قبله العذاب.

ثانياً - لأنها تختفي تحت لواء فتاوى متطرفة تستبيح القتل و سفك الدماء الآثمــة أو البريئة على السواء.

ثالثاً - لأنها تشترك مع الأولى في تدمير العامل الذات (الوطن) و القضاء على ملامح هويته، فهي تعمل مع الفئة الأولى، كدفتي الرحى الذي يطحن بين فكيه البلاد و شعبها، و حيراتها.

و تجدر الإشارة إلى أن الروائيين الثلاثة، قد أجمعوا أمرهم دونما تلاق مسبق، على نفس الأوصاف، و العوائد، و التصوير المورفولوجي، و الإيديولوجي، لعناصر هذه الفئة و ممثليها. إجماعاً على تجريمها و عزماً على اجتثاثها كعامل معاكس و صانع نشط من صناع المأساة الوطنية التي أثارت الحسس المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية.

## - الطاهر وطار:

يُعَدُّ خطاب "الطاهر وطار" حول هذه الطبقة خطاباً تأسيسياً منظراً لأول ظهور لها، فهو يصنفها أولا كظاهرة دخيلة مستغربة الوجود، ثم كحركة ذات منابت أصولية طارئة الظهور. فإيديولوجيا سَرَتْ سريان النار في الهشيم على المجتمع بكل فئاته، و خاصة فئة الشباب منه.

و هذه أهم الملامح الإيديولوجية التي شكلت قوام هذه الحركة / الظاهرة / الأصولية، أما عن ملامحها العضوية و المورفولوجية، فيعطينا الروائي مشهداً من مشاهد تكوينها الأولي حينما أطلقت الدعوة لاجتماع شمل عناصرها و بناء قوقا الجماهيرية، فيقول في أفرادها: "كانوا في ساحة أول ماي التي أطلقوا عليها ساحة الدعوة، آلافاً مؤلفة يرتدون قمصاناً بيضاء، و يضعون على رؤوسهم قلنسوات

بيضاء متساوية الأحجام، مثلما هم متساووا السن و القامات، و اللحى المتدلية، لا يدري المرء إن كانت اصطناعية أم طبيعية (...) كالموج يتقدمون. يتقدمون ثم يعودون بالسرعة نفسها إلى الوراء، بينما أصواهم تتعالى في نبرة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا و عليها نموت. و عليها نلقى الله. (...)

- ماذا يفعلون؟ بصدد ماذا هم الآن؟

هكذا انتزعوا سراويلهم، و ارتدوا الجلابيب، و أطلقوا اللحي، واستسلموا لسرداب من سراديب الماضي يمتصهم (1).

إنه منظر مهول من مناظر تحول جذري يتساءل الروائي و يتعجب كيف التأمت له الظروف في التكون، في قلب هذه البلاد؟ و هاهو الزحف قد بدأ، و بدأ معه التحول الكبير للبلاد، و العباد الذين لم يعرف لهم الروائي مصدراً محدداً أتوا منه فأرجعهم إلى الماضي و سراديبه، و يضيف في استغراب: "كما لو ألهم خرجوا جميعاً من هذه المدينة و من هذا العصر، و استخلفوا مكالهم قوماً آخرين ربما أتوا هم من أقصى البلدان، و ربما من أقصى الماضي "(2).

إذن فقد جاء الماضي للقضاء على الراهن و المستقبل، بأشكاله الغريبة، و عاداته. بل أكثر من ذلك بجانب أيديولوجي مبهم، أعمى - أصم لا يفهمه حيى أهله الذين دخلوا مرحلة عماء إيديولوجي بهيم، و هو العماء الذي يصفه الطاهر وطار بقوله:" هناك يصيب القلوب فتعمي، فيذهل و يبله العباد، فلا ينفعهم وخيز و لا جوع و لا شبع، لا صلاة و لا صيام و لا وعض و لا إرشاد.

و هنا يتعاطونه، كما يتعاطون أي مخدر أو دواء، فيصيب منهم الأمخاخ، يوقفو لها عن التعرف على نفسها.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 20-21.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص (2)

يعبدون الله، و لا يخافونه، يصلون خاشعين، و لكن لا يخافون على أحراهم، مؤثرين الحياة الدنيا. بينهم و بين الشيطان حلف، يتركهم يصلون، مقابل أن يأتوا كل ما يأمرهم به". (1)

و يكشف لنا "وطار" حتى عن المصادر الإيديولوجية لهذه الأفكار الشيطانية التي يتعاطونها كما يتعاطى المدمن عقاره: "أوامر الشيطان تأتيهم من بين ما تأتيهم، من خلال حروف و عبارات و جمل و كتب وكيليه و أمثاله الكثيرين"(2).

وهي الحقيقة التي يؤكدها خطاب هؤلاء الدمويين حينما تنطق أفعالهم و أقوالهم التي يحرص الروائي على استحضارها في رواياته، كقوله: "بدأت المواقع تهتز بسبب و دونما سبب.

توجب إعادة رسم خريطة الحركة و الناس، و الأحياء و حتى الزمن.

ينبغي المراهنة على الرعب. إما أن يأتوا و إما أن لا يأتوا فيأتي غيرهم. إما أن تنفتح و إما أن تنغلق.

- إذا لم تفتحوا الباب ألهبنا فيكم النار. لقد صببنا البترين. "(3).

لتشتعل الأزمة عند إشعال هذه الفتيلة، و تتوالى خطابات من هذا الجينس، تصب في قوالب متعددة للموت و الدمار و النهب اللا متناهي لكل معالم الوطن و خيراته. دأباً حثيثاً على تشويه صورته المشرقة.

## - الأعرج واسيني:

عرفنا عن "الأعرج واسيني" في الفئة السابقة (سماسرة الأزمة) تميزه بإطلاق لقب"بني كلبون"، هذا اللقب السوقي الذي لم يجد غيره لائقاً بجرائمهم الشنيعة. ثم نحده يقابلهم بفئة ضالة أخرى من أعداء البلاد و الشعب، التي يطلق عليها لقبا مُشاكِلاً لطبيعة أعمالها الإجرامية و هو "حراس النوايا" بحكم أن أصحابها نصبوا

<sup>(1)</sup> - الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، ص 48-49.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – نفسه: ص 49.

 $<sup>-^{(3)}</sup>$  نفسه، ص 86-87.

أنفسهم حراساً على نوايا الشعب و حاكموه محاكمة مسبقة، و حكموا عليه بالموت لأنه لم يَثُر و يساندهم في التجند و القضاء على "بني كلبون".

و هاهم يطبقونه عليه حكمهم في كل مكان تاركين إمضاءاتهم الدموية على كل جدار و حي و كوخ. غير أن "الأعرج واسيني" يأبي إلا أن يقص علينا قصة الفريقين العدوين منذ البداية في قوله: " بنو كلبون سحقوا العقول و قالوا: رجل يفكر معناه مشكلة إضافية، و لكنهم كانوا يعبدون الطريق لحراس النوايا النين يقولون: رجل جاهل، رجل مضمون، أغرقهم في الإيمان، و في عالم الشياطين، و الجن، و أهوال القيامة، و مرر أرزاق السوق السوداء، و الترابندو ثم بيضها، سيقف معك أئمة المساجد و التجار و العاطلون و تجار الشنطة..."(1).

يبدو الأمر كما لو أنه تضافر لجهود أعداء الأمة؛ الواحد منهم يعبد طريق الدمار للآخر. ليحرقوها على أهلها، فيروي لنا الأعرج واسيني أن "بني كلبون" قالوا عن الشعب: "ليعيشوا الفراغ، أحسن من أن يفكروا في السلطة. و ذات صباح فوجئوا بحراس النوايا يقفون عند أقدامهم، و يدقون على أبوابهم الموصدة، يزاحموهم في سلطاهم "(2).

إنه سلطان قائم و لا شك على حساب أمن العباد و البلاد التي تجهمت ملامحها، و اتخذت لوناً شاحباً، منذ أن ظهر فيها الفريقان المتناحران فنحراها بينهما:" البنايات و الشوارع و قاعات المسرح، و صالات الرقص، و الحارات الشعبية التي بدأت تتآكل على أطراف المدينة التي غيرت طقوسها و عاداتها منذ أن بدأ ((حراس النوايا)) يذبحون سلطة ((بني كلبون))"(3).

<sup>(1) = 1</sup> الأعرج واسينى: سيدة المقام، ص(216)

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – نفسه: ص، 228.

<sup>.06</sup>نفسه ،ص- (3)

و يقول في مقام آخر يصف تلك العودة الرهيبة إلى الخلف ببصمات الفريقين: " ((حراس النوايا)) يزيجون سلطة ((بني كلبون)) و يستعيدون أمجاد الورق الأصفر، و الحرف المقدس، و السيوف المعقوفة. "(1)

ثم يأتي على الروائي إحساس من الارتياب لا يستبعد فيه أن يشكل الفريقان حلفاً عنوانه التدمير على الوطن و أهله:".. أو من يدري، قد يتحالف بنو كلبون وحراس النوايا على رؤوسنا"(2).

و لا يزال هذا الإحساس يساوره حد الغثيان الذي بات لغة سوداوية لخطاب الأزمة التي يغذيها الإخوة الأعداء، و يقودونها إلى الهاوية: "البؤس يملأ القلب، و الرخص المعمر يدفع إلى القئ بنو كلبون قادوها للخراب، و القادمون الجدد يسحبونها بسرعة مذهلة تجاه الدم و الحزن و الوحدة "(3).

ليدخل الروائي بعد هذا في تصوير كيفية دفع البلاد إلى الهاوية منذ ظهور هذه المخلوقات الدموية: "لقد و ضعوا كل المقدمات لجيوش حراس النوايا، ولعصر القرون الوسطى، و الانحطاط الثاني، البؤس، و الجهل، و الظلم، لا يقود إلا لهذه المسالك "(4).

أما الوصف المورفولوجي لعناصر هذه الحركة المتطرفة فلا يختلف في شئ عن ذلك الذي قدمه "الطاهر وطار"، سواء في مظهر الغرابة و البشاعة، أو في التناقض و عدم الانسجام، و نستشف ذلك في قوله: "حراس النوايا ينتشرون في المدينة مثل رياح الجنوب الساخنة، تعرفين ألهم لا يأتون إلا حينما تخسر المدينة سحرها و تعود بخطى حثيثة إلى ريفها الشفوي (...) صحرها بين كلبون، و يجهز عليها حراس النوايا. القبعة الأفغانية، و نعالة بو منتل، والقشابية، و المعطف الأمريكي من فوق

<sup>06</sup> س الأعرج واسيني: سيدة المقام: ص -

نفسه ص 47. -

 $<sup>^{(3)}</sup>$  نفسه ص 56.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  – نفسه: ص 75.

(...) رائحة عطورهم القاسية و العنيفة تسبقهم. عطر يشبه في قوته العطر الـذي يسكب على جثث الأموات (1).

إلها أوصاف تحمل من تناقض الهيئة و اللباس (العربي - الأفغاني - الأمريكي) ما يدلل على تناقض مبادئ حامليها و جهلهم بما ينعتون به أنفسهم و يحدد هوياهم المتناقضة المأزومة.

و عندما ينطق هؤلاء، فإلهم يبرهنون على تناقضهم حتى مع الدين الذي يتحدثون باسمه. و ذلك حينما يخاطب أحد الشباب من معتنقي هذه الحركة الأصولية المتطرفة مع والدته بعبارات نابية. و الغريب أنه يتحدث مستغلاً خطاب الدين و الإله ليفعل كل ما ينافيهما: "قال لأمه آخر مرة: شوفي يا حطب جهنم، وليدك قاتله، لو كان يتخبى في كرش الحنش. راح نيتمك فيه. أحنا جنود الرحمن يا محاينك. و شكون يهرب من الرحمن. "(2)

إنه خطاب تناقضي يحدث بأزمة هوية عميقة و حادة. يقف شاهداً على عمق مأساة حامليه كضحايا للأزمة بالرغم من ألهم آلة لإشعال فتيلها.

و يعبر هذا الخطاب عن موقف مأساوي يجمع الضحية إلى الجلاد في أتون أزموي شامل يلف المرحلة و البلاد و العباد، و الذات و المعاكس معاً.

## - أحلام مستغانمي:

قد يأتي العامل المعاكس في صورة هذه الفئة تحت أي دال، ما دام المقصد هو تخريب العامل الموضوع (البلاد). و لما عودتنا أحلام مستغانمي على التلميح و الإشارة فلا بد أن تكون قد خصت هذه الفئة من أعداء الوطن بملامحها الإجرامية المناسبة بحيث تشارك مع نظيرتيها لدى "الطاهر وطار" في صناعة مأساة الأمهة و

 $<sup>^{(1)}</sup>$  – الأعرج واسيني: سيدة المقام ص 11.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> – نفسه: ص 73.

الوطن، دون أن ننتظر تغييراً كـبيراً في الملامـح المورفولوجيـة، و التوجهـات الإيديولوجية.

تأتي هذه الفئة تحت تسمية "الموت" الذي صار دالاً و مــدلولاً، عــاملاً و شخصية تصنع الحدث، و تلون بألوانها الدموية مشهد الخطاب:

"...عاد الموت ليختبئ في الغابات المنيعة المجاورة. محاطاً بغنائمه و سباياه من العذارى، و لن يخرج إلا في غارات ليلية على قرية أخرى شاهراً أدوات قتله البدائية التي اختارها بنية معلنة للتنكيل بضحاياه. منذ صدور فتوى تبشر ((الجحاهدين)) بمزيد من الثواب إن هم استعملوا السلاح الأبيض الصدئ من فؤوس و سيوف و سواطير لقطع الرؤوس و بقر البطون و تقطيع الرضع إرباً. قلما كان القتلة يعودون لألهم قلما تركوا خلفهم شيئاً يشي بالحياة "(1).

إن المشهد يشي بصفات العامل و إيديولوجيته المعتمدة على ما يتغذى به من فتاوى تضليلية تبيح سفك الدماء، بالوسائل اليدوية التقليدية، و تعمل هذه الآلة في عماء لا يفرق بين أجناس و أعمار و هوية الضحايا ماداموا بشراً.

و كذلك تتطابق الملامح المورفولوجية مع نظيرها الإيديولوجية لهذه الفئية للدى "أحلام مستغانمي"، التي تصف لنا أحد هؤلاء القتلة و قد ألقي عليه القبض و فتصور لنا ملامحه البائسة الموافقة في تناقضها مع تلك التي صورها الأعرج واسيني، آية على أزمة هوية حادة تعانيها هذه الطبقة الضالة من أبناء هذا الوطن الذين صارت مجرد رؤيتهم في هذه الصور صدمة مثيرة للذهول و الغثيان: "تنتابني حالة لم أعرفها من قبل: مزيج من الحزن، و الذهول، و الذعر و الغثيان، و أناه أواجه رهطاً من الناس، لم أصادف مثلهم في حياتي؛ أناس بمظهر مخيف، و وجوه مغلقة، و نظرات عدوانية، بعضهم في ثياب عادية، و آخرون ملتحون، يرتدون شعاراقم داخل زي أفغاني، أحدهم حليق الرئس في بذلة رياضية، و يداه

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص 29.

لا يمكن لصاحب هذه الثقافة في اللباس، و السزي، و الملام أن يكون مصنفاً. فتناقض الشكل يلغي أي تصنيف مباشر لهذه الظاهرة اللامنتمية، المتفردة في حالة من عدم التعيين، و هي حالة حرص الروائيون على تسليط الضوء عليها كعينة لفئة خرجت من المحتمع و لم تعرف لها انتماء محدداً سوى التطرف، و الجريمة، و لا لغة لها سوى إلغاء الآحرين و تخريب الوكر الذي نشأت فيه، و من ثم راحت تزرع الرعب و الخراب، بديلاً عن افتقادها عنصر الهوية و الانتماء.

و مهما تعددت دوال العامل المعاكس، فالمدلول واحد، و المرجع معروف لدى القارئ الذي لا يبدو غريباً عن تلك التصنيفات الإيديولوجية و المورفولوجية لكلا الفئتين اللتين نشأتا في تكامل وظيفي عاملي عنوانه الدمار و الخراب، بل نكاد نقول إن كل واحدة يرجع سبب وجودها إلى الطبقة الأخرى. لترسما معاللصير المأساوي للبلاد التي اهتزت مع اهتزازات العامل الذات الذي وقف مكتوف الأيدي، لا يستطيع تجاهها شيئاً في حين راح كل طرف يوجه مصيرها إلى الهاوية التي أمعن كل روائي نظره في تحديد ملامحها الوظيفية الصانعة لدينامية الخطاب الروائي المأساوي لتلك المرحلة التاريخية الدامية.

<sup>. 113 –</sup> أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص 112- 113 .

#### ج- الشخصية النمطية للعامل المعاكس

بوجهيهما المتناغلين عبر فضاء المدونة الروائية يصنع طرفا العامل المعاكس فكّان لمحلوق مفترس واحد، و هما لهذه الوظيفة العاملية وجهان لعملة واحدة، قوامها تخريب العامل الموضوع المشكل من الوطن و مصالحه. و لما كانا في تناحرهما، يتغذيان على مصالح الوطن و الشعب، فإن مرجعياتهما الإيديولوجية، و خلفياتهما في الصراع، و بواعثهما لهذا السبب عينه تتلاشى أمام هول الموقف، و حسامة المصاب، و عمق المأساة، كأنما خلقت هذه الكائنات في فضاء الحرب، و لا عمل لها سوى الحرب، و لا دور لها خارج فضاء الصراع و الدمار و القتل.

و هذا ما جعلهما معاً وحدة متشاكلة المصالح، و شخصية مرجعية، توحدها ظروف النشأة و أسبابها، و توحدها أيضاً الأهداف و المطامع في الاستيلاء على خيرات الوطن و تسيير مصيره. و لكن المقولة الخفية التي يدسها الخطاب من خلال إظهار بشاعة أعمالهما تقول بأن الغاية الأسمى لدى كل تيار هو مصالح ضيقة، و نفوذ لا حدود له، يقف و راء تكالبهما في طرق القتل، و عدم مبالاتهما بالذي تدفعه البلاد.

كأنما الغاية القصوى لديهم تبرر كل الوسائل المدنسة التي يسعون بها إلى تحقيق تلك المكاسب المصلحية الشخصية التي غذت هوس الحرب و الدمار في هذه البلاد التي احترقت و سقطت ضحية أطماعهم اللامتناهية.

و بهذا فقد تقاسما عناصر الهوية أحدهما تفرد بعنصر الوطن و انتهز فرصة السطو و تحقيق المآرب الشخصية باسمه و الآخر انفرد بخطاب الدين و انتهز القتل و الإرهاب باسمه.

فانزوى العامل الذات مهدداً من طرف من شوهوا أعز معلمين من معالم هويته و تركاه نابذاً حاقداً و نافراً من رموز هويته جراء جرائم من يتحدث باسمها و هو موقف مأساوي خالص يتفاقم حينما تصبح عناصر هوية الإنسان مصدراً

رئيساً لمعاناته، و بؤرة توتر للوطن و أبنائه، و بعد أن كانت مباعث عزه و انتمائه لوطن يحضنه و دين يشرفه، صار مشرداً و منتهك الحق و العرض و الدماء باسم الوطن، و مسلوب الإرادة و الحياة و الحرية باسم الدين. و هذا التحول العكسي للمبادئ و عناصر الهوية هو ما يجعل من قطبي العامل المعاكس دفتي الرحى اللذين يصوغان و يحركان دواليب الخطاب المأساوي حينما ينعكس تأثيرهما على العهامل المعاكس في الخطابات المتجانسة للروائيين في رسم صورهما و أفعالهما في تلك المشاهد الخطابية التي نطق بها كل روائي.

#### III - الخطاب المأساوي في علاقة المرسل بالمرسل اليه:

إن ما يدعونا إلى اقتضاب خطابي المرسل و المرسل إليه في البرنامج السردي للشخصية المأساوية هو أن طرفي الصراع في العامل المعاكس: (انتهازيي الخطاب الديني) هما المرسلان الحقيقيان فكل منهما يرسل الخطاب الذي يتبناه، أو بالأحرى ينتهزه و يتوجه به إلى مرسل إليه واحد هو العالمل الموضوع الذي يرغب كل منهما في استدراجه لصفه و كسب تأييده ليحقق الهيمنة و السيطرة على الوطن و يحقق مآربه و مصالحه فيه.

يقول أحد ممثلي العامل المعاكس لدى الأعرج واسيني متجها إلى مخاطبيه:" راسي هو راسي، و مع ذلك فنحن نقاوم" يعلق الراوي: "كان يكذب بكل بساطة، كان يريد أن يحافظ على منصبه بكل الوسائل"، ثم يتابع مرسل الخطاب: "البلاد يا إخوان تمر بأزمة... و لم نعد قادرين على تغطيه السنقص" فيعلق الراوي ثانية: "كانت الديماغوجية تخرج من عينيه"(1).

يلاحظ في خطاب الراوي المعلق على خطاب المرسل أنه يفضح لغته المدسوسة التي يصفها تارة بالكذب، و تارة بالديماغوجية، في إشارة واضحة إلى خداعه من يخاطبهم و يستهدف كسب ودهم و مساندهم من أفراد الشعب، لكن

<sup>(1)</sup> \_ الأعرج واسيني: سيدة المقام: ص 237.

خطاب البطل/ الراوي (العامل الذات) يكشف موقعه على أنه عامل معاكس يرسل خطاباً مغشوشاً إلى المرسل إليه (أفراد الشعب) ليحقق مصالحه الشخصية، و يحافظ على مكاسبه عساه بهذا الأسلوب المتصنع أن يستميل جانبهم، إن استطاع.

بينما يقف في الطرف الآخر أحد ممثلي العامل المعاكس من "انتهازيي الخطاب الديني" مرسلاً خطابه إلى الشعب: "لقد خرجنا من ديارنا والتحقنا بالجبال و بين أعيننا ملاقاة الله. سلمنا أنفسنا إلى ربنا، يفعل بها ما يشاء، برهانـــاً على ذلك بأن دفعنا الكثيرين منا، و لم نهن أو نجبن أو نتراجع، واصلنا إلى أن من الله علينا بنصره المبين، فهل يمكن أن يشك أحد في إيماننا أو في إسلامنا؟

إنك إن فعلت ذلك شككت في إيمان عثمان بن عفان، و طلحة، و الربير بن العوام، و معاوية بن أبي سفيان، و عمرو بن العاص، و عائشة أم المؤمنين" فيعلق البطل/ الراوي على حديثه قائلاً: " يفحمني بحديثه هذا البسيط و العفوي "(1).

إنه أسلوب آخر للبرهنة على صدق المشاعر و المشروع، و صحة العقيدة يؤكده تساؤل المرسل" فهل يمكن أن يشك أحد في إيماننا أو إسلامنا؟"، حيى أن الراوي البطل الممثل للعامل الذات يصف هيمنة خطاب هذا المرسل الموجه للشعب بأنه أفحمه هو أيضاً فما بالك و الناس البسطاء. من أجل غايـة وحيـدة هـي استمالتهم و ضمهم إلى صفوفه تماماً كما فعل الطرف الثاني من العامل المعاكس.

و لابد هنا أن نحدد طبيعة الاتصال بين أقطاب هذه المعادلة السردية عبر المراحل التنظيمية للعالم السردي و هي كما يلخصها غريماس ثلاثة مراحل:

"1- الفرضية: أي عنصر الرغبة المراد تجسيده

2- التحيين: ويتمثل في طريقة تحسيده

3- الغائية: هي النتيجة التي تؤول إليها الفرضية "(2).

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: **الشمعة و الدهاليز،** ص 93.

<sup>(2)</sup> \_ ينظر هذه العناصر بهذه الترجمة لدى السعيد بوطاجين: الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية ''غداً يوم جديد'' لابن هدوقة عينة، (مرجع سابق) ص 25-26.

و يمكن تجسيد هذه المراحل على عينتنا على النحو التالي:

الفرضية التحيين الغائية
إنجاح المشروع استمالة جانب الشعب سالبة

إن سلبية الغائية ناتحة هنا عن موقف المرسل إليه (الشعب) الذي ضُحي به، و اتخذ استغلاله و هبه و قتله ذريعة لأحقية كل طرف في الاستمرار من خلال إلصاق التهمة بالطرف الآخر. و تكون السلبية في غياب الرؤية الواضحة للشعب الذي سحب الثقة منهما لتيقنه بأهما معاً مصدر مأساته.

أما من وجهة نظر العاملين الأساسين الذات و المعاكس بطرفيه فتتشكل لدينا ترسيمتان متضادتان تبعاً لتضاد مشروعيهما و رؤيتيهما و خطابيهما:

العامل الذات →الفرضية → التحيين → الغائية أبطال الروايات العمل على التمرد على العامل سالبة/وضع مأساوي إنقاذ الوطن المعاكس و فضح مخططاته

الغائية التحيين الفرضية الغامل المعاكس السيطرة على البلاد سماسرة الخطاب الرسمي (سالبة) كسب تأييد الشهب السيطرة على البلاد سماسرة الخطاب الديني (بتجريم الطرف الآحر) (تحقيق المصالح الشخصية) سماسرة الخطاب الديني

ينتهي مشروع الطرفين سواء الذات أو المعاكس إلى غائيــة ســالبة تســم الخطاب بميسم مأساوي على طول الخطين المتوازيين، فلا العامل الذات تمكن مــن إنقاذ الوطن و لا حتى مشروعه الذي انتهى كما لاحظنا في دراسته إلى انكســار و استسلام.

و كذلك لم ينجح العامل المعاكس في مشروعه إذ لم يكسب طرفاه سـوى نبذ الشعب و كراهيته لهما معاً.

لنخلص في الأخير إلى الترسيمة النهائية لكل العوامل المتفاعلة في الخطاب وفق البرنامج السردي الذي سارت فيه و انبني فيه الخطاب المأساوي:

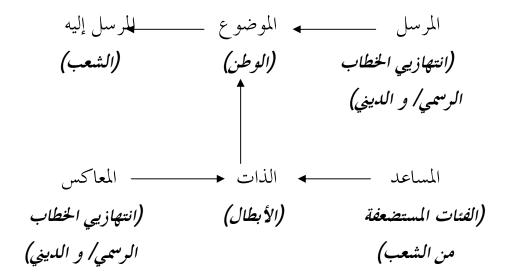

و يتضح بجلاء كيف أن طرفي العامل المعاكس يلعبان دوراً جوهرياً في تحيين خطابيهما من خلال اضظلاعهما بدور المرسل و المعاكس في آن معاً، و هو ما يفسر تركيزنا على هذا العامل المعاكس في صراعه مع العاملين الذات و الموضوع، و هي العوامل العميقة التأثير مقارنة بالعامل المساعد الذي لم تكن فاعليته ذات أثر كبير في البرنامج السردي الذي هيكل الشخصية و بالتالي الخطاب المأساوي الذي تساهم في بنائه.

و هنا بالذات يتجلى الغرض من استعراضنا لموقع هذا الخطاب المأساوي من مواقف نظرية الرواية في تأسيسها الغربي عبر مختلف سيروراته التنظيرية، بداية من موقف نظرية المأساة في أوربا و التي وقفنا فيها (في التأسيس النظري الأول لهذا الفصل) على الصورة الشامخة للبطل الملحمي القدري في إطاره النظري المأساوي

الذي سنه أرسطو في كتابه فن الشعر، و انتهاءً إلى الصورة الهزيلة للبطل الروائي الذي لم يتخلَّ عن صفة القدرية Le fatum التي ستصنع فيما بعد قوم تصور المأساوي Le tragique لديه. لكي تتضح لنا في خطوة لاحقة الخطوط المائزة بين هذه الرواية الغربية و الرواية العربية في نموذجها الجزائري، التي حسب قراءتنا تختلف من حيث نوعية و بنية الخطاب المأساوي عن النمط الكلاسيكي الأول (الأرسطي) و عن نمط المأساوي الأوربي الحديث . لأنها حسب حقراءتنا انطلقت من مأساة واقعها و بيئتها و هويتها و طبيعة مشاكلها و نوعية أزماقها.

و باختصار اتضح لنا بأن الشكل المأساوي لخطاب هذه الرواية بحسب ما ألقت إلينا مضامينه من مقولات و مفاهيم، لم يأت من الخارج بل من أعماق البيئة العربية الجزائرية و فوضاها أي أنه منطلق مما يسمى في لغة الحداثيين بالكوس (1) التأسيسي للخطاب المأساوي، أي انطلاقاً من الفوضى الولادة للنسق المأساوي للخطاب المتمرجع بمعطيات بيئيته و واقعه و تحولاته الداخلية، و بالخصوص بتاريخه الذي يخاطب فيه كل تلك المعطيات التي صنعت ما سميناه بالقدر التاريخي للبطل المنبي على رؤية ماضوية تختمر في الذاكرة متصلة بالمصدر، و رؤية مستقبلية للمكن تستدعي سؤال المصير، و من خلال حضور سؤالي المصدر و المصير ينشأ الخطاب المأساوي متعلقاً بقدر تاريخي يتجلى في كل المظاهر الزمانية و الطوبوغرافية و الشخوصية التي تشكل قوام البنيات السردية للخطاب.

<sup>(1) —</sup> الكاوس Chaos: مصطلح غربي ترجم إلى العربية بالعماء، و هو "عماء إيجابي على عكس ما توحي به الفردة في كافة اللغات ... حيث كانت و لا زالت تسعى إلى اشتقاق قوانين الظواهر و انتظامها مما يظهر كأنه فوضى تامة . و يجب التأكيد من البداية أيضاً على أن نظرية العماء تدرس دراسة علمية رياضية الخصائص الحركية للأنساق المركبة و المعقدة، سواء من حيث تطورها و تحولها إلى أنساق أخرى، أو انهيار بنيتها و فنائها" - ينظر ميجان الرويلي و سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 2002 ص 291.

<sup>&</sup>quot; و مع باكتشاف العماء في الفيزياء و الميكانيكا، اكتشف دور الصدفة و اللامتوقع في لا انتظامية الظواهرو تحولاتها العرضية ... بحيث تكون فروقات القياسات و المعطيات الطبيعية هي المحددة للصدفة و بالتالي للكاوس". - ينظر محمد بو عزة : هرمنيوطيقا المحكي – النسق و الكاوس في الرواية العربية، (مرجع سابق) ص 47.

و بهذا كانت "رؤية التاريخ" كمحفل حضاري و ثقافي خاص بالأمة و هويتها و نوعية مأساتها بديلاً إبستيمولوجياً و إيديولوجياً مناسباً لمقولة "رؤية العالم" في المفهوم الإيديولوجي الغربي للبنيوية التكوينية لغولدمان، التي طالها تعديل في المنهج و المباديء في هذا البحث الذي تبيأت فيه مفاهيمها و فلسفتها التنظيرية للرؤية المأساوية للعالم. فأخذنا لهجها الإيديولوجي المنطلق من المضامين إلى الأشكال، فالرؤية. و أسقطنا من مشروعنا مستويات الوعي (القائم و الممكن و المتوافق)(1) و مصطلح رؤية العالم.

و بهذا حلت رؤية للتاريخ باعتبار الخصوصية الطوبوغرافية (للفضاء المكاني) و (الفضاء الزمني تعاقباً و تزامناً) و (وظائفية الشخصية) باعتبارها عاملاً يصنع قدره المأساوي التاريخي حينما يدخل في مواجهة غير متكافئة الموازين مع قوى العامل المعاكس الذي يسلبه أهم مقومات هويته (الوطن/ الدين) حينما ينتهز خطابيهما و يحولهما سلبياً إلى ذريعة لتخريب العامل الموضوع (الوطن) فتتمزق هذه الهوية الوطنية، و تستوحي تمزقاتها عبر التاريخ الذي يتحول إلى فضاء رؤيوي مأساوي تنبني عليه دلالة الخطاب الروائي لمرحلة التسعينيات الجزائرية.

القائم- الممكن- المتوافق) في البنيوية التكوينية في كتاب لوسيان غولدمان: (1) Lucien GOLDMANN: **Marxisme et sciences humaines**, Paris, Gallimard, coll, Idées, 1970. p 121.

خلاصات الباب الثاني

نحاول في نهاية هذا الباب، كما فعلنا في نهاية الباب الأول استحصاد أهم النتائج و الملامح البنيوية للخطاب المأساوي في رواية التسعسنيات الجزائرية من حيث دلالاتها و تأويلاتها التي حصلناها على امتداد الباب الثاني، و سنحرص على إعطائها الصيغة اللإيديولوجية (لطبيعة منهجنا) و ليست الشكلية التي تختص بها منهجياً خاتمة الدراسة.

# الباب الثاني: بنية الخطاب المأساوي في فضائي الأحداث و الشخصيات - الفصل الأول: بنية الحدث المأساوي من خلال الوظائف السردية

\*- لقد كانت استراتيجية الوظائف السردية المنفذ الحقيقي لاستخلاص الشكل المأساوي و بواعثه الخطابية التي تقدمها أحداث رواية التسعينيات الجزائرية، في قراءتنا و قد التأمت لنا تلك الوظائف (الوحدات) السردية في ثلاث محاور مهيمنة تقاسمت الخطاب الروائي و حكمت سيرورة السرد و استقطبت خطابه المأساوي، فكانت على النحو التالى:

- المحور الأول: "هاجس الأزمة و بنينة الخطاب الفجائعي".
- المحور الثاني: "التصوير المشهدي للحدث المأساوي (خطاب الرفض)"
  - المحور الثالث: "المنطق المأساوي للتاريخ (خطاب التسليم)"

و من خلال هذه الوظائف يكشف الروائي الجزائرية في هذه المرحلة عن موقفه المأساوي النابع من حالة عشق مرضي للوطن الذي أنطقه في هذه المرحلة، فراح يصف خرابه، مستدعياً بذلك كل الحلول الممكنة سواء تلك التي طرحها، أو تلك التي يدعو إلى إيجادها من خلال خطابه الفجائعي اليائس تارة، و الاستنجادي تارة أخرى، و الرسولي تارة ثالثة، كما ورد في الفصل الثاني الخاص بالمأساوي و شخصيته النمطية في رواية التسعينيات الجزائرية.

- القصل الثاني: بنيه الخطاب المأساوى من خلال وظائفيه الشخصيه المأساوية :

\*- انقسمت الشخصيات الروائية شألها شأن بنيات النموذج العاملي لغريماس إلى عوامل منها الذات و الموضوع و المساعد و المعاكس و المرسل و المرسل إليه لكن أبرز مهيمنين عامليين هما: الذات و المعاكس اللذان يديران دواليب الجدل المأساوي صانعين فجائعية الخطاب من وجهي نظر متعاكستين في رؤيتهما للوطن كعامل موضوع، راسمين مستقبله ذي الصورة المتناقضة تناقض موقفيهما المتصارعين.

\*- العامل الذات كشخصية مزدوجة التركيب (مركب هامشي+ مركب مركب مركزي) موحدة المنظور، و الغاية و الهدف. و هذا التوحد الموقفي هو ما جعلنا نرسو بها على تأسيس شخصية نمطية موحدة الموقف و الخطاب، و الملامح المأساوية.

\*- العامل المعاكس كشخصية مزدوجة التركيب (إرهاب السلطة + إرهاب أصولي ديني) على الرغم من اختلاف، بل تناقض وجهتي النظر، و الخلفيات، وحتى طرائق و وسائل الصراع، إلا ألهما يتوحدان من حيث أسباب الظهور (ظروف الأزمة)، و ضمنياً هما متحدان في الهدف (السيطرة على العامل الموضوع)، و الفعل(الدمار، القتل، التخريب)، و التهمة من منظور العامل الذات: (الإجرام)، و بالتالي؛ الهوية (أعداء الوطن)، ثم المصير (المأساوي). الشئ الذي ساعد على تصنيفهما شخصية نمطية للعامل المعاكس، وهي الطرف الثاني في معادلة الأزمة التي لا تكتمل معادلتها إلا بها، و لا تقوم إلا عليها، و لا يتحقق المؤقف المأساوي المنشود من دولها.

\*- الملحوظة الأبرز تكمن في خطاب العامل المعاكس، و بالضبط من خلال طرفيه (فئة انتهازيي الخطاب الوطني الرسمي ، و فئة انتهازيي الخطاب السلوبي البعة من أن كلاً منهما قد انفرد بشطر هام من صناعتهما لنسيج الخطاب المأساوي نابعة من أن كلاً منهما قد انفرد بشطر هام من مقومات الهوية لدى الذات التي فقدت الثقة في الخطابين الوطني و الديني، خاصة و أن الوطن و الدين هما من الثوابت المعروفة لأي هوية قومية، و افتقادهما من شأنه أن الوطن و الدين على أزمة هوية حادة تاركاً إياها في مفترق طرق مأساوي و

مأزق وجودي، يجعل منه مصدراً رئيساً من مصادر الخطاب المأساوي في روايـــة التسعينيات الجزائرية.

و هذا ما مهّد في هذا الخطاب لظهور عدة عناصر جديدة منها التقنية و منها الإيديولوجية، يصدرها الخطاب الروائي، الذي ظهر بملامح جديدة بدوره.

\*- الخطاب المأساوي ولادة جديدة لنص تنويري بامتياز" و هذه الولادة عينت النص التنويري سلباً؛ يتعين . مما يرفضه قبل أن يتعين . مما يبنيه (1).

و بما أنه خطاب معاد للاستبداد، فقد كان خطاب الشخصيات خطاب مناوئاً للإرهاب سواء السلطوي المختبئ تحت غطاء النظام، أو الأصولي المختبئ تحت غطاء الدين، فهما في نظره سيان، يعملان كخطاب استبدادي معاكس لإرادة الشعب التي جاء خطاب العامل الذات ليجلوها، و يجتث في أصنافه (الخطاب الاهزامي، الاستنجادي، الرسولي) كل ما يهدد الوطن، باعتباره خطاباً تنويرياً بانياً لوطنه، و معادياً للاستبداد الإرهابي أياً كان مصدره.

\*- تبسط أزمة الهوية سيطرها على كامل الخطاب الروائي، سواء الخاص بالعامل الذات أو العامل المعاكس بكل فئاتهما.

\*- كأننا بالممزق المأساوي بات ضرورة حتمية لا فكاك منها بالنسبة إلى العامل الذات الحريص على صيانة موضوعه (الوطن) الذي يلوذ به إلى كل الملاجئ فلا ينتصران، لنشهد سقوطهما معاً و هو المصير الذي تتوحد فيه الذات بالموضوع (السقوط و التمزق).

\*- إن السعي الجنوني للعامل المعاكس بطرفيه إلى السلطة يعينه طرفاً في سلطة غاشمة، تطالب البطل المثقف و هو مواطنها إلى تأييدها أو تبرير وجودها على الأقل، في حين يسعى العامل الذات في مجابحته الضعيفة لهذه السلطة الغاشمة إلى استبدالها بسلطة في مخيلته تحقق ما يحمله هو من أفكار. و هو ما يجعل الصراع بين

\_

<sup>(1)</sup> منيصل دراج: نظرية الرواية و الرواية العربية ص 151.

المثقف و سلطته الغاشمة ها هنا ضرورة حتمية لا فكاك منها. و إذ قام الصراع فإنه محسوم في الموقف المأساوي للروائيين لصالح هذه السلطة دون البطل (كمثقف) و هي الرؤية المأساوية التي صاغها خطاب صراع المثقف العربي مع سلطته في رواية التسعسنيات الجزائرية.

\*- تبدو الشخصيات الروائية - و هي تلبس الصبغتين الإيجابية و السلبية - نُسَـحاً معوهة تحيل فيها كل صفة على نقيضتها، فالإيجابي يعكس الصورة التي يصححها بفعله، و يحاربها في وظيفته المنوطة به كعامل ذات، و السلبي مرآة عاكسة لكلل المظاهر التي يجب احتثاثها، و التي يتموقف منها الموقف الـدرامي العام موقف شحب، و مصادرة، و تنديد.

و بالتالي فسلبية الشخصية و إيجابيتها ليستا فقط عنصرين وظيفيين في السرد، بل أكثر من ذلك نجدهما عنصرين فنيين، و ميزتين جماليتين، و حافزين إيديولوجيين، يسمان الرؤية السردية التي لم نعالجها في هذه الدراسة . لأن الوجهة البنيوية الشكلانية ليست مدار دراستنا بل يتلخص همنا الوحيد في ضبط الشكل المأساوي من خلال المضمون الروائي لمرحلة زمنية محددة.

و هذا الالتزام المنهجي، هو ما ألغى بصورة طردية الدراسة البنيوية الشكلانية التي تستهدف المضمون من وراء الشكل و هو مسار معاكس لتوجهنا الذي توخيناه.

\*- تبدو هذه النتائج منطقية و ليست تاريخية، حيث جاءت بها رواية التسعينيات الجزائرية لتضع عنف التاريخ كمصير محتوم، معادلا موضوعياً لما سميي في نظرية المأساة الغربية بالقدر Le fatum.

تأويلية الخطاب المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية

نتوخى في ختام هذه الدراسة استجماع الدلالات التي استحصدناها مسن بحثنا في بنية الخطاب المأساوي و تمظهراته عبر الفصول و الأبواب السابقة، كي نصل إلى تحديد نموذجي يضبط ما توصلنا إليه من ملامح بنيوية لمدونتنا في شكل نمائي يكون بمثابة التأويل الختامي لأهم الاستراتيجيات و التقنيات التعبيرية اليي أسهمت بشكل مباشر في شحن هذا الخطاب و بث دلالته و بلاغته المأساويتين.

لنقف في هذه الخطوة التأويلية الختامية على الهدف الذي أعلنت عنه هذه الدراسة منذ بدايتها. حينما توخت تحصيل نتائج و ملامح خليقة بلغة و صورة هذه الرواية التاريخية الجديدة من خلال التوصل إلى نموذج بنيوي لخطابها المأساوي المرتبط دلالياً و قيمياً و إيديولوجياً بمرحلة التسعينيات.

و قد اجتمعت لدينا توابل التأويل حينما اجتمع النص بالتاريخ، من حيت أن النص- بما هو أثر تاريخي- يمثل وثيقة مكتملة تسكن الماضي، فيما يتجسد الحاضر في عملية ترهين النص مع كل قراءة، فالنص هو الماضي، و عملية تأويل التي نقوم بما هي الحاضر، أي أنما عملية ((تلسين للفهم))(1): التي تعني أن "الماضي و الحاضر؛ أي النص و التأويل جزء من عملية اللغة المستمرة.

و ذلك حينما تتولد المعاني فتشكل تاريخاً للآثار يبرز فيه "التأويل" الحاضر و يسهم في إنتاجيته. و في هذا المقام يقول الفيلسوف الألماني "هانز جورج غادامير": إن ((تلسين الفهم يعني تجسيد الوعي الهرمنيوطيقي))"(2).

و يتم هذا التحسيد عبر إدخال النص في حالة حوار مع نصوص ثقافية أخرى، و بذا يكون "التلسين بوصفه حواراً قد تم فهمه على نحو سليم، و لا شك

<sup>(1)</sup> \_ مصطلح "تلسين الفهم"، هو مصطلح من وضع الفيلسوف الألماني هانز جورج غادامير Hans-Georg عن Gadamer، و يعني ترهين النص كأثر ماض، بواسطة التعبير عن فهمنا و قراءتنا له بنص مكتوب يعبر عن طريقة فهمنا له و الصور المحاكية التي أثار ها فينا فتقاطعت مع صور معرفية مخزنة لدينا من خلال قراءاتنا المختلفة قبله، فيتولد مولود تأويلي ثالث راهن يتقاطع فيه النص المقروء بأطراس قراءات المثقف. و هو ما يطلق عليه بـ "الوعى الهرمنيوطيقى".

<sup>-</sup> ينظر: ديفيد كوزنز هوي: **الحلقة النقدية – الأدب و التاريخ و الهرمنيوطيقا الفلسفية**، ترجمة خالدة حامد، منشورات الجمل. كولونيا – ألمانيا- بغداد. الطبعة الأولى 2007.ص 98. (2)- نفسه، ص 98.

في أن بإمكان النصوص أن تكون شريكاً في الحوار، بالمعنى نفسه الذي يشترك فيه الأشخاص بالحوار."(1) و يحدث هذا كلما مررنا بتجربة قراءة، "ذلك أن غدامير يؤكد و بطريقة متكررة في متنه الحقيقة و المنهج على الوضع التاريخي الذي يشغله القارئ (المؤول) إزاء حضوره الآني من جهة، و انتمائه غير المباشر للنص الذي يحاول تفهمه دون أن يخرج عنه من جهة ثانية "(2).

و من هنا يكون التأويل عبارة عن نموذج حواري بين السنص و مؤوله، و منظومة النصوص الأخرى بما فيها تلك المتعلقة بالإطار النظري الذي تمست قسراءة النص بموجبه، و على هذا النحو نتوخى استخراج دلالة النموذج البنيوي للخطاب المأساوي بكلام جديد تقدمه هذه الخلاصة التأويلية، باعتبار أن "الكلمة التأويلية- حسب غادامير- هي كلمة المؤول و ليست لغة النص المؤول و معجمه"(3).

و لا يمكن التوصل إلى هكذا نموذج دونما استحضار نتائج دراسة البناء السردي و الوصفي، وفق الإجراءات المنهجية التي تداولت عليه؛ من بنيوي شكلاني (في دراسة البني السردية و النموذج العاملي)، و بنيوي تكويني تعول عليه دراسة الرواية المتمرجعة إيديولوجياً بمرحلتها التاريخية، و البعد البلاغي للخطاب في شتى المجازات و المبالغات المأساوية التي توسلها الروائيون.

هذا فالصورة التأويلية التي يتخذها نسق هذا الخطاب المأساوي، و هي بــلا عناء صورة تأويل التاريخ- باعتبار قراءتنا للمنهج البنيوي التكويني الســاعي إلى تشكيل "رؤية للعالم"، التي اتخذت في هذه الدراسة كما رأينا صــورة "رؤيــة للتاريخ" كمضمون تأويلي يخلص إليه النسق المأساوي لرواية التسعينيات الجزائرية، و الذي سنعرض مختلف تمظهراته كبناء خطابي حامل لدلالته التأويلية المعلنة عــن تلك الرؤية المأساوية للتاريخ.

<sup>(</sup>مرجع سابق) ص 99. الحلقة النقدية – الأدب و التاريخ و الهرمنيوطيقا الفلسفية، (مرجع سابق) ص 99. المدين كوزنز هوي: الحلقة النقدية – الأدب و التاريخ و الهرمنيوطيقا الفلسفية،

<sup>(2) -</sup> عمر مهيبل: النسق و الذات (مرجع سابق) ص164.

<sup>(3)</sup> \_ ديفيد كونز هوي: المرجع السابق ص 203.

#### 1) - الدلالة المأساوية من المنظور العاملي (جدلية الذات و المعاكس).

إن استشراء الأزمة، و زحف العامل المعاكس بكل أوجهه على مظاهر الحياة جعل من العامل الذات فريسة سهلة، و خصما في متناول المعاكس، بل هو الحلقة الضعيفة في معادلة الأزمة الجزائرية في مرحلة التسعينيات.

ففي هذا المشهد الممثل أمامنا في صورة آلة للموت لها كفتان متطاحنتان، يتشبع الفضاء الروائي عبرهما، بل يتسمم بمظاهر الموت المتعدد التي تكشف انحسار الحياة و تقزمها، في حضرة الموت المطبق على كامل الفضاء السردي، بحيث لم تعد أي شخصية في منأى عنه.

لذا فقد اختار كل روائي أن يرسم الموقف المأساوي النهائي للمشهد، أو بالأحرى يغلقه، على صورة تخبط العامل الذات بين فكي العامل المعاكس عند احتماع كل الممثلين العاملين في بناء هذا المشهد.

## - أحلام مستغانمي:

تقدم أحلام مستغانمي موقفها المأساوي من خلال صورة ماضوية تجتمع فيها كل عناصر المشهد المأساوي من ذات و موضوع و معاكس، ليحسم الأمر لصالح هذا الأخير الذي يتمزق أمامه الوطن بذاكرته و هويته و تاريخه، و تنفصه فيه الذات و تتشظى بين الفريقين المتناحرين للعامل المعاكس، فتبدو مضطربة ممزقة لا تعرف لها انتماء ، إذ لم يعد لها ما تؤمن به، و لا من تنصره، و لا من تتجه إليه فيأخذ بيدها، و هو المشهد الذي تضعنا الروائية أمامه في قولها: "كانت ظاهرة الحواجز المزورة قد عمت وانتشرت، فأصبحت مشابحة تماماً لحواجز رجال الأمن الحقيقيين، الذين سطا الإرهابيون على بزاقم العسكرية و أسلحتهم، مما أوقع الناس الحقيقيين، الذين سطا الإرهابيون على بزاقم العسكرية و أسلحتهم، مما أوقع الناس يف بلبلة و حيرة؛ فإن هم اطمأنوا إلى حاجز، و أظهروا هوياهم الحقيقية، قد يفاجأون به مزوراً و يقتلون، كذلك العجوز الذي استبشر خيراً بحاجز أوقفه. وقال للعسكريين بمودة:

- واش .. الكلاب ما همش هنا اليوم؟

فرد أحدهم و هو يطلق عليه النار:

- إحنا همَّ الكلاب.

و إن هم لم يحملوا أوراقهم الثبوتية خشية وقوعهم في قبضة حاجز مزور، و كان الحاجز لرجال أمن حقيقيين، الهموا بألهم إرهابيون، و عوملوا على هذا الأساس. بعد أن أصبح الإرهابيون أيضاً ينتقلون بدون أوراق ثبوتية، مدعين ألهم موظفو دولة، أو مجندون في الخدمة العسكرية"(1).

إن حرية الحركة التي يتمتع بها الإرهابيون كعامل معاكس، و الذين أطلقت عليهم أحلام مستغانمي من قبل تسمية "الموت" فهذا يعني خلو الساحة للموت ليصول و يجول متمتعاً بقدرة هائلة على التحول و التأقلم كالفيروس في الجسم السقيم.

لكأن الممزق المأساوي بات ضرورة حتمية لا فكاك منها بالنسبة إلى العامل الذات الحريص على صيانة موضوعه (الوطن) الذي يلوذ به إلى كل الملاجئ فلا ينتصران، لنشهد سقوطهما معاً و هو المصير الذي تتوحد فيه الذات بالموضوع (السقوط و التمزق)، محولا الفضاء الروائي إلى فضاء لهزيمة مبررة و مشروعة، وحقل دلالي رحب عنوانه الموت.

## - الأعرج واسيني:

ينتهي "الأعرج واسيني" إلى المطب نفسه الـــذي خلصــت إليــه "أحــلام مستغانمي" معلناً القتل سيداً في مضمون خطابه الذي يبني شكلاً مأساوياً وليداً عن موقف الجزائري الذي بقي مذهولاً في حضرة آلة القتل المتناسلة في كــل أجــواء الفضاء الروائي، و التي راحت تتعدد و تتنوع أمامه. فلم يعد يملك سوى وصــف تكوثرها اللامتناهي و الرهيب أمام ناظريه و هو الموقف الحائر للذات التي أطبــق

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: عابر سرير: ص 37.

عليها العامل المعاكس من كل جانب، و الذي يصف زحفه على كامــل الفضاء بقوله: "القتلة المشاة. القتلة الطغاة . القتلة البغاة. القتلة الرعاة. القتلة في الســماء. القتلة في الأرض. القتلة في المواء. القتلة في الماء. القتلة في الماء. القتلة في الماء. القتلة في الماء. القتلة في الصراخ. القتلة في الصمت. القتلة في النهار. القتلة في الظلام. القتلة في الدم. القتلة في الذهار و الظلام . القتلة في الدم. القتلة في الألم. القتلة في الذاكرة.

الق...ت...ل...ة.. في الأنفاس الأخيرة التي تتقطع الآن بخوف داخل هذا الخلاء الموحش "(1).

إنها صورة العامل الذات و الفضاء ((الموحش)) الذي ينحصر فيه تحت وطأة آلة الموت، و مرادفاتها. و هو الموقف المأساوي الذي انتهى إليه الروائي، معلناً نكبة الذات و الموضوع في فضاء لا وجود فيه إلاً لقاتل و مقتول. و هذا هـو الموقف الذي يجد اكتماله البنيوي عند "الطاهر وطار".

### - الطاهر وطار:

يستأنف "الطاهر وطار" الموقفين السابقين لكل من "أحـــلام مســـتغانمي" و "الأعرج واسيني"، في صورة لهائية يفتك فيها القتل الكلمة، ليشوه موتاه من كــل الأجناس، و الأعمار، و الإيديولوجيات، معلناً عن نفسه آلة عمياء لا فرق لـــديها بين طائفة و أخرى. فالكل سيمر تحت آلة الموت، كائناً من كان.

فلدى "الطاهر وطار"، يبدو العامل الذات القتيل عنصراً متنوعاً متعدد المشارب و التيارات من فئات المجتمع و طبقاته التي تتطلع كلها للحياة و حسب، في مواجهة العامل المعاكس بخطابه الأحادي و الواحد، الذي تعكسه تلك النبرة التي راحت تتكرر و كأنما تنشد أغنية الموت المنتشرة في كل مكان، زاحفة على كل حى مهما كان انتماؤه و مشربه مغرقة الجميع في بركة من الدماء و الأشلاء،

\_

<sup>(1)</sup> \_ الأعرج واسيني: سيدة المقام، ص 282- 283.

و هذا ما يفضي به هذا المشهد الدموي الذي تصطحب و تتهاوى فيه خطابات مختلف الفئات الاجتماعية الضعيفة التي كانت ضحية ساطور واحد:

" - لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- أنا مسلم. أصلى و أصوم. و أحفظ فرجى و عرضى.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

يا إخوتي. يا إخوتي.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- يا أبي يا إلهي. يا أمي. يا خويا قدور.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- يا العسكر. يا الحكومة.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- أنا معكم منذ البداية، و لم أخن، لم أشِ بكم، لم أشِ بأحد، اعفوني و سترون.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- لا أنبت الله لكم زرعاً، و لا در لكم ضرعاً، يا أولاد الخونة، يا لقطاء فرنسا. أنا امرأة، و لكن لا أخافكم، و لا أخاف سواطيركم أو بنادقكم، اقتلوا النساء و الأطفال و العجزة و المرضى.

تلحقكم جهنم، و تستقبلكم جهنم.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- رضعة واحدة. واحدة فقط لوليدي. اسمعوا إنه يصرخ عطشان. راضعة واحدة يا مؤمنين، و افعلوا بي ما تشاؤون. رض...

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- إذا كنتم حكومة، أنا مع الحكومة. إذا كنتم جيا، أنا مع الجيا. إذا كنتم فرنسا، أنا مع فرنسا. إذا كنتم مسلمين، أنا مع المسلمين. إذا كنتم نصارى، أنا مع المسلمين. إذا كنتم نصارى، أنا مع النصارى. حربوني و سترون.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس.

- يا أولياء الله ، يا سيدي التيجاني، يا سيدي عبد الرحمن، يا سيدي الغماري،. الغيث الغيث . مُسَلِّمُون، مُكَتَّفُونْ يا أسيادنا، يا أولياء الله الصالحين.

يهوي الساطور. يتدفق الدم. يتطاير الرأس. "(1)

كانت تلك صيحات متعددة تتصادى من مختلف فئات للعامل الذات الذي صوره الروائيون و هو يتهاوى تحت ضربات العامل المعاكس بوجهيه المتناقضين و بخطابه الدموي الواحد و لغته الواحدة و نبرته الواحدة.

و تلك آية على لغة الاستبداد الهمجي الأحادي النظرة الذي ينبذ- كما سبق و أن أشرنا- كل متعدد و المتعدد في هذا الخطاب هو العامل الذات الموزع على كل طبقات و فئات و أجناس المجتمع الجزائري، و الواقع بين دفي الرحي الذي يقضم أبناءه. و هو خطاب يتوحد فيه الروائيون الثلاثة بنية و مضمونا، مشكلين خطاباً موحداً متآزراً يحدد موقفاً تاريخي المضمون و الخطاب، و الدي يحدد لنا في الأخير ملامح و هوية المأساوي في الرواية الجزائرية . كشكل متميز بنيوياً في خطابه و مضمونه و شكله عن المأساوي في الرواية الغربية.

و لنا أن نميز ذلك بوضوح عند تتبع الخط الدرامي و محاولة إعادة بنائه في شكل خطاب. و يظهر ذلك جلياً حينما نلاحظ في مدونتنا الروائية سعي كل طرف من طرفي العامل المعاكس و هما يصنعان مأساة العامل الذات و الموضوع، إلى الاستحواذ على السلطة مطالباً كلاهما من العامل الذات و هو على السلطة مطالباً كلاهما من العامل الذات و هو على السلطة مشخص مثقف في رواية التسعينيات الجزائرية (شاعر في الشمعة و الدهاليز، أستاذ

\_

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، ص 90- 91.

جامعي في سيدة المقام، رسام، مصور، كاتبة، في ثلاثية أحلام مستغانمي) محاولاً كلاهما ضمه إلى صفه، فإن أبى فهو الضحية الحتمية و كبش الفداء الوحيد في هذا الصراع.

لذلك فالسعي الجنوني للعامل المعاكس بطرفيه إلى السلطة يعينه طرفاً في سلطة غاشمة، تطالب البطل المثقف و هو مواطنها إلى تأييدها أو تبرير وجودها على الأقل، في حين لم يبرر هو من كل ذلك سوى وضعه المأساوي بين فكي إرهاب غاشم يصنع أزمة الذات، و تصنع هي منه موضوعاً لخطاب عنوانه المأساة.

و في تشكيله لموضوعه، يسعى العامل الذات في مجابهته الضعيفة لهذا الاستبداد المتسلط إلى استبداله بسلطة يحفظها في مخيلته يتوخى فيها تحقيق ما يحمله هو من أفكار، ليست سوى أفكار شعبه الحالم بعيشة كريمة في وطن آمن.

و هو ما يجعل الصراع بين المثقف و سلطته الغاشمة ها هنا ضرورة حتمية لا فكاك منها، و إذا قام الصراع فإنه محسوم في الموقف المأساوي للروائيين لصالح هذه السلطة دون البطل (كمثقف) الذي انشقت عصاه، و تمزقت هويته، و فقد هناك انتماءه. و هي النتيجة الحتمية لصراع المثقف العربي مع مختلف أنماتط الاستبداد المتسلط عليه، و هو لعمري تحديد لموقف و موقع الشعب و مثقفيه كطبقة مستضعفة من هذه المأساة و الوطنية التي تديرها أقطاب مستبدة تحكم سيطرها عليه، و تقرر مصيره: مصيراً مأساوياً بامتياز.

و هذه ليست نتيجة منطقية بل نتيجة تاريخية جاءت بها رواية التسعينيات الجزائرية كي تضع عنف التاريخ - كمصير - معادلاً موضوعياً لما سميي في نظرية المأساة الغربية بالقدر Le fatum.

و هذه النتيجة هي الثمرة الإيجابية من وراء توظيف النموذج العاملي، الذي يعني تماما التوظيف الإيجابي للشخصيات، و الانتفاء الآلي لكل مظاهرها السلبية التي ألبسها إياها المؤلف في المجتمع الروائي المتمشهد أمامنا.

و انطلاقاً من هذه النتيجة نستخلص بأن الشخصية الروائية مهما كان دورها سلبياً من الناحية الايديولوجية، و الاجتماعية، عبر سيرورة المتن الروائي (العامل المعاكس)، فإن النموذج العاملي يجعلها أطرافاً دينامية نشطة تسهم مثلها مثل نظائرها الإيجابية اجتماعياً و إيديولوجياً (العامل الذات) في حياكة نسيج الحبكة المأساوية، و البناء الدرامي للأحداث.

فإذا كانت تمثل عاملاً من عوامل الخطيئة و عنصراً من مشمولات حقل الإثم، و الداء و البلاء، في النص، فإن هذا الإثم و هذه الخطيئة هما اللذان يستوجبان العقاب، و يفضيان إلى المصير المأساوي، و بالتالي لا يمكن أن يختلف اثنان في أن هذا التوظيف العاملي للشخصية بوجهيها الإيجابي (العامل الذات) و السلبي (العامل المعاكس)، لا يمكن إلا أن يجعل من أي شخصية - مهما كان الدور الذي تمثله سلبياً داخل المتن الروائي - شخصية إيجابية بامتياز على المستوى الوظيفي.

### 2)- الدلالة المأساويةلعنف التاريخ (جدلية المقدس- المدنس)

تصور رواية التسعينيات في محكيها السردي، نموذجاً بنيوياً لفشل تاريخي و وجودي ماثل في الثورة التحريرية التي قامت، كمرجعية تاريخية، على مبادئ مقدسة. تلتها مرحلة تاريخية مدنسة.

و بين المرحلتين يقع الاختلاف في قراءة التاريخ و تأويله في منظوري الأنا و الآخر، من مبدأ أن المدنس - كحقل دلالي يتمظهر فيه شبح الآخر كعامل معاكس للوطن من منظور الذات أو الأنا- هو تشويه للمقدس (الوطن). "كما يمكن قراءة المقدس في تطهيره للمدنس (...) و قراءة التراجيديا باعتبارها اختلافاً مستحيلاً، فهي دوماً تاريخ التكفير عن الذنوب، و جواب عن الأهواء و القدر، إنها الستطهير بامتياز الذي يمشهد مفارقات الاختلاف"(1).

\_

ميشال مايير: نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال (مرجع سابق)، ص 6.

و من ثُمَّ فنحن أمام خطاب يركز جهده في التعبير عن صورة ذلك السقوط في الدنس لبناء قيمي شامخ تأسس على المقدسات. أو بتعبير أدق: صورة الوجه الآخر للاستقلال، أو صورة نهاية المقدس في مستنقع الدنس.

هذا الوضع هو الذي صورته بإجماع كل روايات مدونتنا، و انتهى إليه أبطالها، على غرار:

- أبطال الطاهر وطار: - هاية البطل بو الارواح في رواية الزلزال إلى فكرة الانتحار - هاية الشاعر بطل رواية الشمعة و الدهاليز إلى الإعدام بطرق متعددة من طرف الملثمين الستة الذين اقتحموا عليه الغرفة في هاية الرواية و حكموا عليه بالموت - هاية بلارة بنت تميم بن المعز في رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي على يد الولي الطاهر الذي أنتهت الرواية بكسوف الشمس عليه، و إطباق الظلام - هاية رواية الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء بمشهد مقتل الرئيس العراقي صدام حسين أمام شعبه.

- أبطال الأعرج واسيني: - كلهم ينتهون بصيغة الهرب من البلاد حقيقة أو مجازاً (حارسة الظلال - سيدة المقام)، هذا إذا لم تكن الرواية مروية مسبقاً في الغربة (حارسة الظلال - شرفات بحر الشمال - ذاكرة الماء).

- أبطال أحلام مستغانمي: - تقابلنا أحلام مستغانمي بنموذج لبطل تحايثه الموت؛ فكل بطل ينتهي به المطاف إلى الوقوف على مقتل أحد المدافعين عن هذا الوطن و الهيار أحد أركانه (صورة مقتل: الرئيس "محمد بوضياف" في رواية ذاكرة الجسد، و مقتل الصحفي الجرئ "عبد الحق" في رواية فوضى الحواس، و أخيراً مقتل زيان معطوب حرب التحرير (وهو صورة لبطل رواية ذاكرة الجسد "خالد بن طوبال" في رواية عابر سرير).

من هذه النهايات يبني الخطاب الروائي دلالته المأساوية في صورة أقدار عبثية الوقوع، تتلخص في عبث تاريخ ما بعد الاستقلال بكل المقدسات اليتي تأسيس

عليها تاريخ ما قبل الاستقلال، كأنما هو تاريخ بليد متنكر للتاريخ الجيد؛ أي أنه لدينا ثنائية تاريخية شطرها الأول مقدس و الثاني مدنس، يتجادلان على امتداد المدونة الروائية و ينسجان هوية خطاها المأساوي.

يختط الأول البداية المقدسة المشرقة، و يأتي الثاني ليخربها و ينهي الحكاية فهاية مخزية. و هما قطبان جدليان في علاقتهما و تناوبهما على الخفاء و التجلي، تنتقل بينهما (جيئة و ذهاباً) - (و لادة و موتا) - (انتصاراً و الهزاماً) زمرة من الشخصيات الروائية المهيأة لهكذا مصير مشؤوم؛ متوتر بين قطبين جدليين يكون أولهما إيجابياً متفائلاً و ثانيهما و آخرهما سلبياً متشائماً، محدداً النهاية المؤسية لبطل كانت مأساته نتاجاً طبيعياً لذلك الجدل الفاجع.

و هو حدل يمتاح قيمته التأويلية من حقل دلالي جدلي بدوره مفاده: توحُّد البدايات، و تفكك النهايات التي تؤول بأبطالها إما إلى الجنون، أو الهرب، أو الانسحاق و الإنهيار أمام حبروت الموت و حثوه على الموقف الختامي

و هو الموقف الذي يقودنا في الخطوة التأويلية الموالية إلى ما سنطلق عليه ب"مجاز المأساة" من فرط تردد الروائيين بين قطبي [التوحد و التفكك] اللذين يتجاذبان المجتمع الروائي، و هما قطبان يتأسسان على الدلالتين التاريخيتين السابقتين: ( المقدس و المدنس).

و لا مناص للمنحدر من درجات القداسة إلى دركات الدنس من أن ينتهي إلى قدر تاريخي يحدثه بالهرب، أو يوصله إلى الجنون، أو يرميه بصورة أو باخرى إلى الهلاك، و هي في كل الأحوال صور متعددة لمجاز مأساوي يوحده الجدل الفاجع.

#### 3)- الدلالة البلاغية للخطاب المأساوي من المنظورين الاستعاري و الكنائي

ليس بنا أن نضع دراستنا لخطاب رواية التسعينيات في ميزان البلاغة العربيـة القديمة و لا حتى الأسلوبية المعاصرة، و إنما سنواصل حديثنا عن تأويلية بنية خطاها المأساوي لنبرر تكوينية بلاغته المأساوية انطلاقاً من مصادر و نقاط مرجعية مشبعة بالرموز و الإشارات الدالة التي تخولنا إدماجها في ما يسمى نقدياً بـــ "بلاغـة الخطاب"، التي "تستقى مشروعيتها من طبيعة تصور المادة التي تعالجها و السياق الذي تندرج فيه. لأن الخطاب البلاغي في ذاته يتجه إلى أن يكتسب طبيعة كليـة شاملة تتجاوز الصبغة الجزئية التي غلبت عليه عندما كان يقف عند حدود الكلمـة و الحالة المفردة، و يحاول تحليلها بشكل مبتسر لا ينطلق من منظور شامل. إنه يتجه اليوم ليصبح طريقة في التناول التقين (...) دون الاعتماد علي مصادرات مسبقة (...)، أي أنه كاشف عن الخطاب الإبداعي الموازي له و الممتد معه. و بقدر ما يتولد في هذا الخطاب الإبداعي من أنساق جمالية و إنسانية جديدة، (...)، فإن الخطاب البلاغي لا مناص له من أن يسبح فوقها و يقتنص أشكالها"(1). و تبعاً لهذا التحول في المسار البلاغي للخطاب فقد بات من المعترف به في العصر الحديث و بخاصة في البحوث السيميائية و الأسلوبية أن: " فك شفرات الأدب عن طريق بلاغة الخطاب الجديدة و نظريات التأويل الهرمنيوطيقية (Herméneutique) تفيد من الكشوف التجريبية لتقنيات التحليل البنيوي كوسيلة أساسية للكشف عن ترابط الرموز، و توضيح قوانين إنتاجها طبقاً للتغيرات المستجدة، و ليس من شك في أن حجم هذه التحولات يفرض على الباحثين في بلاغة الخطاب منطلقات تختلف نوعياً و كمياً عما كان لدى الأجيال السالفة"(2).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  — صلاح فضل: بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب الكويت عدد 164 أغسطس 1992. ص 07.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  نفسه ص 36-37. (بتصرف).

و لعلنا سنعثر انطلاقاً من هذا التأسيس البلاغي الجديد للخطاب، على أول نقطة نحو هذه البلاغة التي صنعت مجاز المأساة في رواية التسعينيات حينما نعثر على مصدر الألم الذي اتكأ عليه الروائي الجزائري سواء في هذه المرحلة أو في المراحل السابقة من مراحل تاريخ الرواية الجزائرية.

#### أ- مجاز المأساة

إذا كانت فكرة الألم لدى الإنسان في فلسفة الأديان تمثل في مفهومها المسيحي "وسيلة للبرهان على ظلم الوجود الإنسي المؤسس على الخطيئة الأولى"(1)، وفي مفهومها الفلسفي "التعبير الشريف على القبول بالعيش في شيخوخة الإنسانية على الرغم من عقمها"(2)، فإنما في مجاز رواية التسعينيات الجزائرية تقف كمصوغ للدلالة المأساوية لتعلن عن شعار دنس سالف المقدسات، و تفكك سائر ما شيدته الثورة من مؤسسات. سواء المادية منها (مؤسسات الدولة) أو المجردة (المؤسسات الاجتماعية و القيم الأخلاقية).

و يتجلى هذا التمزق المأساوي من وراء كل مظهر من مظاهر سقوط البطل (هرب- جنون- موت). أو الهيار لصرح من صروح البلاد مخلِّفاً دلالة الاعتراف بالجرم الذي تم اقترافه ، و مفضياً بالبطل إلى ذلك الخلاص الوخيم.

لكن الملفت هنا هو أن الذات الراوية للخطاب في مدونتنا تعمد إلى السرد بضمير المتكلمين "نحن"؛ لذا يتعين على هذا الضمير الذي لا يبرئ أحداً من الجرم و الدنس، و الذي يمتد ليشمل القارئ أيضاً، أن يتقبل النكسة و يراها كمصيره و قدره المحتوم الذي هو نتاج سوء أفعاله التي صورها "الطاهر وطار" في روايات لمرحلة السبعينيات، التي تنبأ فيها باكتمال أشراط اللعنة، و بالتالي انتظار الزلزال

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ــ محمد بو عزة: هرمنيوطيقا المحكي- النسق و الكاوس في الرواية العربية، دار الانتشار العربي ــ بيروت . لبنان . الطبعة الأولى 2007. ص 149.(بتصرف).

<sup>(2)-</sup> Friedrich.W. NIETZSCHE: La naissance de la tragédie. Ed. SIGMA édition .Sans date . p 135.

الذي سيضرب لا محاله هذه البلاد؛ و الذي حل بالفعل في مرحلة التسعينيات، التي جاءت رواياته فيها مؤكدة على نبوءته السالفة.

و على امتداد المتن الروائي يظل مصدر النشوة و الألم واحداً، كمحور تدور حوله رحى الأحداث، و يستقي منه النص روحه المأساوية و الملهاوية، و تعابير نكسته، و بهجته معاً؛ هذا المحور المركزي هو الثورة التحريرية بلا منازع، و السيق صاغتها القداسة و النبل السابقين عليها، لتصيغ هي - عكس ذلك - كل عوامل الفساد و الخراب الذي حل بعدها و أورثته أبناءها.

لذلك لعبت الثورة التحريرية في كل مراحل الرواية الجزائرية دور المحور الدوار لكل القيم المتناقضة التي يبثها المتن الحكائي بمختلف اتجاهاته و في شي تعابيره. و كأني بهذه الثورة قد باتت بؤرة مجازية تصدر عنها كل مصائر الجزائريين، و انطلاقاً من هذه المكانة التي تحتلها الثورة في نفوسهم عليهم أن يتقبلوا كل المصائر التي يحصدونها و تحصدهم في النهاية.

ليقدم لنا المتن الروائي وفق هذا الفهم بلاغته المأساوية في صورة تلك المصائر التي يوزعها مجازياً على أفراد المجتمع الروائي، و يحملها على الضمائر الأوسع تمثيلاً (ضمائر الجمع طبعاً). لتشكل هذه البلاغة المأساوية في مرحلة لاحقة ما يسمى نقدياً بظروف الكتابة و ملابساتها التي تغلّب لغة الإشارة على التصريح بالعبارة، و تغلّب الفعل المأساوي على هوية من يقوم به. و بالتالي على المسميات التي تحولت في لحظة تأزم إلى ضمائر يمكن أن تُحتزل في ضمير واحد، بل نقول ألها فقدت أهمية الأسماء و بريقها لينضووا جميعاً تحت هيمنة الفاعل "نحن" الذي يقف متجسداً في و خلف كل الضمائر و الأسماء.

و من هنا بالذات تم ذلك التحويل الكبير في المسار التقني للرواية من فكرة البطل المضاد إلى فكرة المجتمع المضاد التي توصلنا إليها سابقاً (1)، مما سمح باتساع

-

راجع فكرة تكون المجتمع الروائي المضاد ص 194 من هذه الدراسة. -

فكرة البطل المأساوي الذي استحال في هذه الرواية مجتمعاً مأساوياً بامتياز. باعتبار مجاز الخلاص الوخيم المتعدد الصور الذي عمد إليه الروائيون ليسم النهايات النائحة، و الفاجعة لرواياتهم .

و كل ذلك يبدو من منظور بلاغة الخطاب السردي قابلا للتمثل رمزياً كتجربة تاريخية، تطالب بحقها في الفهم و التأويل الفنيين، لأن أي خطاب سردي منسجم هو في النهاية نتاج للعملية الفنية الأولى الخاضعة للوحدات الثلاث (البداية الوسط- النهاية) التي تشكل قوام أي نص سردي أو حكائي محبوك. ب- التحول الاستعارى: من المقام الحرفي (الحضور) إلى المقام المجازي (الغياب)

إذا كانت بلاغة الخطاب المأساوي لا تتمرجع بسنن البلاغة العربية التقليدية؛ تشبيها، و استعارة، و مجازاً مرسلاً، و كناية...الخ، فمن البديهي أن لا تكون الاستعارة لدينا هي "تشبيه حذف أحد طرفيه"؛ لأن التعبير النشري في السرديات المعاصرة قد طالته تغيرات و صروف عدة جعلت من معالجته على طريقة الأقدمين غير ذات جدوى.

لتصبح الاستعارة بوجهها الجديد في بلاغة الخطاب بالمفهوم الحديث عملية "نقل مادي لفكرة من الصعوبة إمساكها (...) تُردُّ إلى حقيقة استدلالية، إذا لم تكن حاضرة فهي على الأقل قابلة للحضور "(1). و هذه القابلية للحضور أو التأويل تتم عن طريق التعابير الجحازية التي تصور جانباً من الحقيقة التي تدل عليها صورها الخطية التي تصادفنا أولاً. ثم نلتقي بوجهها الغرئبي الذي تتنكر فيه الحقيقة الواقعية لمراجعها الأليفة، مفضية إلى خطاب ازدواجي يزج بالباحث في مغامرة جمالية محفوفة بالتأويلات و الإحالات و المفارقات الخطابية، الشئ الذي دفع بول ريكور إلى اختزال كل تلك التأويلات و الإحالات و الإحالات في مفهوم "فائض المعني" (2) الذي يميز

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – جيلبر دوران: الخيال الرمزي، ترجمة على المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الثانية، 1994. 0

صبح المركز . المركز الثفافي الخطاب و فانض المعنى، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثفافي العربي، الدار الدين الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان الطبعة الثانية 2006 ص 83.

الأعمال الأدبية و الذي طالب بضرورة إدماجه في دلالة البلاغة المعاصرة حينما قال: "سأتأمل الاستعارة بوصفها محك القيمة الإدراكية للأعمال الأدبية. و لو استطعنا دمج فائض المعنى في الاستعارة ضمن ميدان الدلالة، فسنتمكن من إعطاء نظرية الدلالة اللفظية كامل امتدادها الكبير الممكن "(1) و هو امتدادها تأويلي طبعاً.

و من هذه الوجهة التأويلية وصف" جان ريكاردو" الاستعارة في خطاب الرواية الجديدة بأنها: "دائماً، بشكل أو بآخر، ذات طبيعة إغرابية لأنها تضالاً الحاضر المشبه إلى الساهناك الغائب المشبه به، مما يؤدي في رأي دعاة الرواية الدرامية الجديدة إلى الوصف الحيادي لإحلال الغائب محل الحاضر، المشبه به مكان المشبه به مكان المشبه "(2).

و المشبه به بالنسبة لريكاردو و دعاة الرواية الجديدة ليس إلا "الغلاف الهيولي الخارجي العابر الذي يتلاشى فور بروز المشبه، و فور إنجاز الترجمة البلاغية "(3) التي يرتمن نجاحها بالمرور من المقام الحرفي إلى المقام المجازي و وقوف الدارس عند تفكيك المقامين و طبيعة اتصالهما فنياً بالقضايا المطروحة في الخطاب.

و بهذا المعنى فالاستعارة تحمل صورتين مختلفتين، أو أن فهمها يمر عبر مرحلتين رئيستين: في المقام الأول هناك "معنى حرفي لجملة يُحسب أولاً و لكن عند مقارنته بالسياق يتم رفضه بوصفه غير مناسب، و يحل محله معنى محازي (...) يتم فيه فك الشفرة أولا، ثم تتبعه حولة من تحديد المفهوم و التوصيل بحيث يتم تقييم نتائج فك الشفرة "(4). و هذا ما يسمى في البلاغة المعاصرة بنموذج المرحلتين (5).

<sup>.83</sup> ص (مرجع سابق) ص 83. أمريكور: نظرية التأويل- الخطاب و فائض المعنى، ترجمة سعيد الغانمي، (مرجع سابق) ص 83. أواً و jean Ricardou: **Problèmes du Nouveau Roman**. Edition du seuil, Collection Tel Quel. Paris, 1967. p34.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  – عبد الرزاق عيد- محمد جمال الباروت الرواية و التاريخ- دراسة في مدارات الشرق، (مرجع سابق)ص  $^{(3)}$  – جيرارد ستين : فهم الاستعارة في الأدب- مقاربة تجريبية تطبيقية، ترجمة محمد أحمد شعبان، مراجعة شعبان مكاوي . المجلس الأعلى للثقافة- مصر – المشروع القومي للترجمة، عدد 855. الطبعة الأولى 2005. ص  $^{(3)}$  – 138-137.

 $_{-}^{(5)}$  نفسه ص 138.

و نقف على مثل هذا النموذج كلما تأملنا أو تمثلنا بالأقوال الدارجة الواردة في المتن الروائي لمرحلة التسعينيات، حيث يواجهنا الخطاب في صورته الحرفية الأولى كما لو أنه غير مناسب و غريب عن السياق الفصيح. لكن حالما يحي محله المعنى المجازي المراد منه و الذي يتكفل بحل الشفرة في مرحلة أولى تمهد لمرحلة ثانية و نحائية يتم فيها تفسير و تأويل ما جمعته هذه الشفرة من قيم بلاغية بصورة استعارية و مجازية غير مباشرة.

و تظهر هذه الصور أكثر مفارقة حينما ينطق الأبطال الروائيين بتعابير دارجة توحي و لا تصرح في الوهلة الأولى ثم تستدعي تأويليتها التي تعود بحا بصورة مرجعية إلى الواقع الذي خرجت منه و تعود إليه، على غرار قول بوالارواح في رواية الزلزال واصفاً تاريخه الراهن: "العزيز ذل، و الذليل عز، والغريب صار صاحب الدار "(1).

أو قول الأعرج واسيني: "البلاد مشات و تاهت في واد حامل، و تشد في عود راشي، و الناس شي يبكي و شي يهول، و أنا نقول وينكم يالغاشي، إني أرى الغيمة تأكل الغيمة، و الحية تأكل الحية، و النعجة تأكل النعجة "(2).

أو في عبارة جريئة لأحلام مستغانمي في حوار الأخوين البطل حالـــد بــن طوبال و أخيه حسان اللذان اخترقا حاجز المسكوت عنه و أظهراه بكل مستوياته في هذا المقطع: "ياخي واش بيكم. البلاد متخذة، وأنتما، واحـــد لا تي يصـــلي. وواحد لا تي يسكر. كيفاش نعمل معاكم ؟ (...) رفعت عني نحوه وقلت له بشئ من السخرية المرة هذه هــي الجزائر يا حسان. البعض يصلي. والــبعض يســكر والآخرون أثناء ذلك <<ياخــنو في البلاد >> "(3).

و هنا تتشكل عناصر الأزمة عبر أقطاب ثلاثة:

<sup>(1)</sup> \_ الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي. ص 64.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  – الأعرج واسيني : شرفات بحر الشمال. منشورات دار الفضاء الحر الجزائر 2001 . ص $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> \_ أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 345.

- القطب الأول يمثله من يصلّون؛ و هم فئة يحترمون مقدسات الدين و ينضـوون تحت مظلته.

- القطب الثاني: يمثله من يسكرون؛ و هم فئة يخترقون يأتون محظورات الدين و المجتمع باتخاذهم عقاراً يجنح بهم عن سواء السبيل

- القطب الثالث: الذين جعلوا" البلاد متخذة " أي المنتهكة العرض (تحت مصطلح جنسي محظور اجتماعياً " ياخذوا في البلاد".

و هو مصطلح عامي له دلالة جنسية في الدارجة الجزائرية و التي استوقفتنا أحلام مستغانمي لتأويلها فتقول: "توقف سمعي عند ذلك التعبير، الذي لم أسمعه منذ عدة سنوات: "البلاد متخذة" (...) و الذي هو في الواقع تعبير جنسي محض "(1).

و إذا قابلنا كل مجاز بملفوظه الذي يمثل الفئة الاجتماعية التي تتبناه و تتصنف فيه قيمياً، تبرز أمامنا التقاطبات الدلالية المنجرة عن ذلك الإسقاط المتجانس على النحو الآتى:

فكل عبارة من عبارات الكاتبة تنضوي قيمياً و دلالياً تحت القطب المعبر عن السقوط في المحظور بما فيها منتسبي المحال الديني الذي أصبح من المنظور السياسيي في هذه الفترة الزمنية عصياناً مدنياً و ضرباً من المحظور الذي يعاقب عليه القانون. و كلها مجازات و إن اختلفت في الدوال فهي موحدة المدلولات و المقاصد في مرجعها الواقعي ذي البعد المأساوي.

\_

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص 345.

و سواء في عبارة "الطاهر وطار" أو "الأعرج واسيني" أو "أحلام مستغانمي"، فإن الفرق البلاغي جلي بين المرحلتين في الصورتين الحرفية و المجازية في هذا المشهد الذي يصدم القارئ بمنطقه المقلوب للوهلة الأولى، ثم يتجلى له المعين التأويلي المأساوي المعبر عن وضع البلاد و المحن التي تتجاذبها.

و رغم أن كلاً منهم له منظوره و تعبيره المجازي الخاص إلا أن التعابير المجازية بأسرها تأوي إلى نفس الواقع الذي تعيشه البلاد، التي لا يختلف أي روائي عن الآخر في رسم وضعها و وصف صورتها الفجائعية و ذلك بأي تعبير مجازي شاء.

## ج- التحول الكنائي: من المثل الشعبي إلى الواقع المأساوي:

إن من أهم وظائف الكناية في مفهومها البلاغي الحديث هي وظيفة "التحوير" و بلورة المعنى و نقله من صورة أسطورية سائدة في المخيال الجمعي إلى الصورة الواقعية الصادقة (1). و سواء كانت مجازية لفرط واقعيتها أو واقعية لفرط إغراقها المجازي فإن هذه الصورة أو تلك تطالبنا بالتأويل و التفسير.

و هكذا "إذا اعتبرنا التفسير ترجمة داخل لغة بعينها"(2) بتعبير الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو، فإن مثل هذه المقامات البلاغية المجازية المغرية تبدو" في حاجة إلى ترجمة داخل حيز انتمائها اللغوي نفسه حيث تتحدى بفتنتها النسق الثقافي، وتخرق قواعد التداول الأدبي المألوف"(3). و هذا بالذات ما يزيد في فتنتها و إغرائها و بخاصة حينما تجرنا إلى المحكي الشعبي، و اللغة العامية على مبعدة عن رصانة التعبير الفصيح و سلطة قواعده الصارمة.

و لعل أبرز صورة كنائية لمجاز المأساة تتجلى بأكثر وضوح حينما يتعاطى الروائيون أزمتهم الوطنية بمنطق الأمثال الشعبية التي تحيل في كناياتها المترامية

 $<sup>^{(1)}</sup>$  — ينظر بول ديكسون: الأسطورة و الحداثة حول رواية دون كازمورو. ترجمة خليل كلفت. المجلس الأعلى للثقافة بمصر - المشروع القومي للترجمة - عدد 35. الطبعة الأولى 1998. ص 40.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  عبد الفتاح كيليطو: "لن تتكلم لغتي"، ترجمة المؤلف درا الطليعة ببيروت لبنان. الطبعة الأولى 2002. ص 29.  $^{(3)}$  — شرف الدين ماجدولين: ترويض الحكاية، مرجع سابق ص 49.

الأطراف و المتعددة الإيحاءات على واقع أزموي مفجع تنطق به الأمثال السائرة التي اختارها الروائيون بعناية بالغة لا مصادفة في تواردها.

و تضبط هذه الصورة بدقة حينما يسلم الروائيون زمام الخطاب؛ أي الصوت المتحدث في الرواية إلى ذلك الراوي الشعبي الذي يتحول إليه راويها و يتقمصه في لحظة تأزم.

ذلك أن من أبرز المزايا البلاغية لاستعمال صوت الراوي الشعبي "أنه صوت يعرف مستمعيه، و يألفهم، و يخلق من خلال حديثه الحميم معهم لحظة دافئة من القرب و التواصل و الألفة تسمح له بالتوقف، و التعجب، و السؤال، و الاستنكار، و ربما حتى التوبيخ، إن دعت الحاجة إلى ذلك، إنه صوت الحديث المنطوق، المطعم بالتعبيرات الدارجة و الأمثلة الشعبية "(1).

و لاصطياد هذه اللحظات الخطابية البليغة سنتمثل لكل روائي بما اختاره من أمثال شعبية كتقنية تعبيرية كنائية تحيل في رمزيتها على الوضع المأزوم الذي ألغي جراء فداحته و تعقده جدوى التعبير الصريح و المباشر، فساقه الروائيون ضمن محفل من الأمثال المتداولة التي تُشرِّح ببلاغتها الوضع مستغنية بذلك عن أي شرح. يقول الطاهر وطار في رواية الشمعة و الدهاليز: " إن المثل الذي يقال على لسان الذئب ((اللي تتلفتو اجريه)) فيه كثير من الصواب ((اللي تتلفتو اجريه)) فيه كثير من الصواب ((اللي تتلفتو اجريه))

- "يقول المثل الشعبي في بلادي ((قص الراس تنشف لعروق))<sup>(3)</sup>.

- " اخرج لربي عريان يكسيك"<sup>(4)</sup>.

و يقول في رواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء":

- " اللعاب حميدة و الرشام حميدة"<sup>(5)</sup>.

رضوى عاشور، موقفان و طريقان، دراسة مقارنة بين المتشائل لإميل حبيبي، و وليد مسعود لجبرا إبراهيم جبرا. مجلة الكرمل، العدد الأول شتاء 1981،  $\infty$  160.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> – الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز، ص 81.

<sup>-158</sup> نفسه ص -(3)

<sup>.120</sup> فسه ص $^{(4)}$ 

الولى الطاهر يرفع يديه بالدعاء ص  $70^{(5)}$ 

و لا تختلف جمهرة الأمثال التي يسوقها الأعرج واسيني دلالياً عن نظير تهـــا لدى "الطاهر وطار" إذ نجده يقول في رواية "سيدة المقام":

-" اللي قاريه الذيب حافظوا السلوقي "(1).

-"قالولهم عوموا بحركم"(<sup>2)</sup>.

-" انس الهم ينساك".

-"تعلم آلحفاف في روس اليتامي"(<sup>4)</sup>.

-"دخل شعبان في رمضان"<sup>(5)</sup>.

-"جاو يكحلولها عماوها"(6).

-"سبع صنايع و الرزق ضايع"(<sup>7)</sup>.

-"يقتلوا الميت و يمشوا في جنازتو"(8).

-"الزلط و التفرعين"(<sup>9)</sup>.

-"لا دار لا دو ار "(10)

- "يا من عاش (<sub>11</sub>).

-" عاش ما كسب، مات ما خلى" -

و يقول في رواية حارسة الظلال:

- "حشيشة طالبة معيشة" (13).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الأعرج واسيني: سيدة المقام: ص 9.

<sup>.13</sup> ص نفسه ص  $-^{(2)}$ 

<sup>.44</sup> ص نفسه ص - (3)

<sup>.55 —</sup> نفسه ص $^{(4)}$ 

 $_{-}^{(5)}$  نفسه ص 56.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  نفسه ص $^{(6)}$ 

<sup>.76 —</sup> نفسه ص $^{(7)}$ 

<sup>.95</sup>  $_{-}$  نفسه ص $_{-}^{(8)}$ 

 $<sup>^{(9)}</sup>$  – نفسه ص 98.

<sup>.107</sup> نفسه ص  $^{(10)}$ 

<sup>-107</sup> نفسه ص -11

 $<sup>(12^{-1})</sup>$  – نفسه ص

<sup>(13&</sup>lt;sup>)</sup> - حارسة الظلال ص 115.

و في نفس السمت تسير "أحلام مستغانمي" مانحة إيانا خطابها المأساوي عبر توليفة من الأمثال الشعبية المعمقة للدلالات المأساوية لمختلف زوايا و ملابسات الأزمة في هذه الفترة الزمنية.

و قد سارت تلك الأمثال الشعبية وفق ذلك التيار السوداوي المتدفق من الأمثال الذي جرف الخطاب نحو نفس المصب المظلم الذي سارت إليه الأمثال الشعبية لكل من "الطاهر وطار" "الأعرج واسيتي". و مما يزيد في بلاغة المثل الشعبي هو أنه يتمتع بقدرة إبلاغية تجعله يعكس الصورة الصادقة للمتكلم به و الحال الستي وصل إليها، و ذلك على غرار قول "أحلام مستغانمي" في رواية عابر سرير:

- "نوريلهم الزنباع وين يتباع"(1).
  - "خلطها تصفى "<sup>(2)</sup>.
  - "مخلطة بكراع كلب"(<sup>3)</sup>.
- "عاش ما كسب، مات ما خلى "<sup>(4)</sup>.
  - "وين تمرب ياللي وراك الموت"<sup>(5)</sup>.

و في رواية "ذاكرة الجسد" تصف مدينة قسنطينة المنهارة اليتي تشبهها بسلحفاة البحر حينما تضع بيضها و تذهب؛ و هي صورة كنائية بليغة عن شتات شمل الأسرة و المصير المجهول لأفرادها فتقول:

"حبلت بنا دون جهد. و وضعتنا كما تضع سلحفاة بحرية أولادها عند شاطئ و تمضي دون اكتراث، لتسلمهم لرحمة الأمواج و الطيور البحرية..«إفكروا .. و إلا الله لا يجعلكم تفكروا»يقول "الفكرون"في ذلك المثل الشعبي، و هو يتخلى عن أولاده"(6).

<sup>(1)</sup> \_ أحلام مستغانمي: عابر سرير، ص 125.

<sup>(2)</sup> \_ نفسه، ص 151.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  نفسه، ص  $^{(3)}$ 

 $<sup>^{(4)}</sup>$  نفسه، ص  $^{(4)}$ 

<sup>.201</sup> ص نفسه، ص  $^{(5)}$ 

<sup>(6) -</sup> أحلام مستغانمي: **ذاكرة الجسد** ص 344.

و تعلق على مثلها هذا ما نحة أياه تأويلها الخاص قائلة: "و ها نحن بلا أفكار نبحث عن قدرنا بين الحانات و المساجد.

ها نحن سلحفاة تنام على ظهرها. قلبوها حتى لا تمرب، قلبوها في محاولة انقلاب على المنطق "(1).

و بمقارنة بسيطة بين الأمثال الشعبية لكل روائي نقرأ وجه شبه مشترك تعكسه تلك الدلالة المأساوية ذات الطابع الكنائي الذي يشير إلى نمطين متقابلين من الصور:

1- نمط أول يحمل صور أسطورية جائلة في المخيال الشعبي عن قصص خرافية (عن الذيب- السلوقي- الكلب- السلحفاة)+ صور مفارقاتية ساخرة ، (عريان/ يكسيك)، (سبع صنايع/الرزق ضايع)، (عاش/مات)، (الهرب/ الموت)،...الخ .

2- أما النمط الثاني الذي تحوره تلك الكنايات فهو الصور الواقعية الصادقة الناتجة سببياً عن تلك الصور الجازية الأسطورية و المفارقاتية. زاد من بلاغتها المأساوية ذلك البعد الأساطيري الخرافي السائد في المخيال الشعبي الذي تنهل منه، و فضاعة الواقع التجريبي المرير الذي تحيل عليه في مشهد متماسك الرؤية لوضع مأساوي أنتج لدى الروائي هذا النوع من التمثل الكنائي الموحي بعمق الأزمة في هذه الصور المشبعة الدلالة من السخرية السوداء.

و قد و جد في المثل الشعبي فضاءً تعبيرياً يتمتع ببلاغة خاصة تجد تفسيرها و فهمها الأرحب في المخيال الشعبي، و نفاذها السريع إلى الأذهان في تلك الصيغة الحكيمة التي يتحلى بها من يرى وضعاً مأساوياً، أو حالة عرجاء أمام ناظريه، لتتطابق لديه مع ذلك المثل السائر، فيلقيه عليها ، إما سخرية، أو تأنيباً، أو اعتباراً منها، أو تقويماً لتلك الحال السيئة.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحلام مستغانمي:  $^{(1)}$  أحلام مستغانمي:

و في كل ذلك غاية واضحة لرأب الصدع، و ترميم الوضع، و الاعتبار منه. و هي صيغة خطابية هامة، و تقنية فنية تؤشر على فهم الوضع، و الوقو على موضع الخلل، و التعامل معه معاملة الحكماء. ذلك أن منطق المتكلم بالمثل الشبعي هو منطق العارف بحيثيات المشهد الذي يعلق عليه، و المالك لسبل تقويمه بتقديم تلك الحكمة المجازية كوسيلة لتجاوزه. و هي بنية خطابية هامة تجعل من سيرورة الخطاب تتجه إلى المخرج من الأزمة، أو تسعى إليه على الأقل. و قد ارتأينا أن هذا المخرج يستحق منا وقفة أخرى سنطلق عليها - كمرحلة أخيرة في تأويلية هذا الخطاب- تسمية "تجاوز المأساة".

## 4)- خطاب " تجاوز المأساة"

مما توصلنا إليه أعلاه من دلالات اشتركت في تشكيل جوانب هامة من النسق المأساوي لبنية الخطاب الروائي، و محكيه السردي، تصبح المأساة ضرباً من الذات و الموضوع.

فالذات التي تمثلها الشخصيات الروائية تقوم بتحويل آلي للفعل المأساوي إلى فاعل عن طريق تحريك الحدث التاريخي المجمد القابع في الذاكرة التي تلفظه عند أول وخزة من الذات الروائية كمرسل باتجاه الذات القارئة. ويتم ذلك تحت طائلة عقار فني محمول على الضمير "نحن" الذي يشمل الذاتين معاً فيجعلهما مسؤولتين عما يدور من أحداث انطلاقاً من تثوير الفعل التاريخي المستذكر، الذي سيرتبط دون كثير عناء بكل حدث راهن يخون الذاكرة التاريخية ويتنكر لها، ليحمل من هنا بالذات صبغته المأساوية كفعل مدنس للتاريخ المقدس. أي كخيانة تاريخية عظمى.

فتتحول الذات المتمشهدة أمام القارئ في صورة شخصيات في طور آخر من مفعول به سلبي إلى متأثر إيجابي حينما تتحول مأساها المنصبة عليها إلى حافز للفعل يحكم تحركاها و ردود أفعالها، و يسهم في صناعة قدرها كعناصر ثائرة أو مثورة بالأحرى، مانحاً إياها قدرة عجيبة على مواصلة الدرب إلى نهايته، و باعثاً

بداخلها روحاً مرنة تتجاوز المحنة و المأساة على الرغم من اعترافها بالسقوط و الهزيمة التاريخية التي تشبه، في سطوتها على الذات، القدر المحتوم.

هذا القدر المصنوع بأيدي أبناء هذا الوطن، هو الذي راح الروائيون يصبون عليه جمهرة من الأمثال التي أوردناها في العنصر السابق، في محاولة لتقييم و تقويم الوضع الذي أصبح بمنطق تلك الأمثال أمراً يجب تجاوزه، و الاعتبار منه.

و بهذا فقط يصبح خطاب الأزمة متجاوزاً للأزمة، أي خطاباً مأساوياً متجاوزاً للمأساة. لأن المأساة في رواية التسعينيات لم تشتغل فحسب على مستوى الذات، بل كان اشتغالها مزدوجاً على الذات و على الموضوع؛ أي على مستوى البنية النصية المتكأة إيديولوجياً على تداعيات مرحلة أزمة وطنية، و تاريخياً على ذاكرة ثورة تحريرية سابقة عليها.

فتكفل النص الروائي كما شهدناه في بنى الزمن، و المكان و الشخصيات و الأحداث، بخلق آليات تستوعب كل نكسات التاريخ، وتنبش في الماضي، و في أسباب السقوط، و نتائجه الوخيمة، لتعيد بعثها في خطاب متأثر إيجابياً بأزمته، و متوسلاً جملة من الخطابات التي تحمل كمحكيات سردية دلالات تتجاوز وضع المأساة، أو بالأحرى القدر التاريخي للمأساة.

فتضحى المأساة بهذا الوصف نسقاً بنيوياً للخطاب الروائي الذي يجعل من مهمة تحليله ضرباً من الممارسة التأويلية ذات التأسيس التاريخي. وحري بنا إذن أن نقرأه على هذا الأساس.

و عليه فقد مثلت الثورة التحررية في مدونتنا باعتبارها قصصاً و قصاصات متناثرة على امتداد المتن الحكائي، نموذجاً للسردية التاريخية التي يجبب(في تقدير الروائي) أن تروى لأنها كما ذكرنا مرجع التأسيس لكل المبادئ الأصيلة التي ثار، و استشهد، و شُرِّدَ من أجلها السلف من صناع الثورة.

أفرزت هذه السردية التاريخية بموجب بمرجعيتها القيمية الأصيلة، جملة من القوالب الجاهزة des prototypes التي اعتمدها الروائي أنموذجاً لتمثل النات و الموضوع البانيين للهوية التاريخية التي لا تتحقق كهوية سردية إلا من خلال طرحها الإشكالي، أي كإشكال يتبلور سردياً ضمن المستويين الجدليين السابقين: الذات و الموضوع.

هذا التمثل السردي للتاريخ من شأنه أن يقوم بـ: "ربط الهوية بملامحها و تراجيديتها و بالذاكرة، و يقترح شبكة دلالية من المبادرات و الأفعال، تكمن أهميتها في ألها تمثل للهوية نماذج جديرة بأن تُستلهم لتقوية الشعور بالاستمرار "(1).

و بفضل تحقيق هذه السيولة الاستمرارية للذات من خلال السردية التاريخية، تعيد الذات ربط أواصرها بهويتها، بفعل إعادة تصنيع و صياغة الأحداث التاريخية و تنشيط الذاكرة، في قالب تراجيدي يحتال كي يضم الذات القارئة إلى صفه. فيما يشبه عملية التطهير التي تحدث عنها "أرسطو" كهدف سام للتراجيديا الإغريقية (2).

و ضمن هذا المسار الجدلي الممتد بين الذات و الموضوع عبر الذاكرة التاريخية، يتم استيلاد الهوية التاريخية للنص الذي يتعرف عبر هذه الأبعاد الثلاثية التي تنسج حبكته كخطاب مأساوي عبر كل بنياته السردية من زمن و مكان و شخصيات و أحداث.

و هذه العناصر هي التي عملنا على استنطاقها في هذه الدراسة التي تستفيد في هذا المقام من كل تلك البنيات لا كتعاقب خطي روتيني لضرورها الدراسية، و إنما كتجريب تاريخي يفهم حاضره انطلاقاً من استيعاب ماضيه، و يقرأ مستقبله من خلال حاضره و ماضيه معاً.

<sup>(1) -</sup> محمد بو عزة: هرمنيوطيقا المحكي- النسق و الكاوس في الرواية العربية، (مرجع سابق) ص 200.

<sup>(2)</sup> منظر أرسطو طاليس: فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، (مرجع سابق) ص13.

للهوية المدروسة بصورة آلية لا يرجع الفضل فيها إلى الدارس بقدر ما هو نتاج السردية المدروسة بصورة آلية لا يرجع الفضل فيها إلى الدارس بقدر ما هو نتاج للهوية السردية التاريخية للخطاب المأساوي الذي ندرسه، و الذي شكل - انطلاق من هذه البنينة المتراكبة - ضرباً من الأفق الرؤيوي للتاريخ أولاً و للعالم ثانيا، و ذلك كلما استدعت الذات موضوعها، و كل ما احتاج الموضوع ذاته الي تجد هويتها في المجتمع الروائي سردياً، و المعبر عنها بالضمير الجمعي "نحن" خطابياً.

تشتغل السردية بالمفهوم التأويلي الذي نقرأ به الخطاب المأساوي، انطلاقاً من تحويل البنيات السردية إلى أشكال (مقاطع حوارية، حكايات مسرودة. مشاهد وصفية لمواقف ميدانية و أحداث و مواقع مشهورة، أمثال شعبية سائرة) تحيل بدورها على إشكالات. و هي إشكالات إيجابية في غائية طرحها أكثر منها في تمفصلات مضموفها.

و وفق هذا المنظور التأويلي الإيجابي يمكن أن نقرأ حتى أكثر الشخصيات سلبية و إجرامية في سياقها؛ كعناصر بنائية و وظيفية، بل و جمالية أيضاً، يمكن أن يتبلور آخر مظاهرها الإيجابية في إسهامها المباشر و الفعال – بما هي الطرف الفعال في المعادلة المأساوية للخطاب في تحصيل كل هذه النتائج الملخصة لهوية وخصائص الخطاب المأساوي في مدونتنا.

و بالتالي فمهما كان المضمون المعبر عنه في أي بنية سردية: (تردي الزمن و لعنته، دنس المكان و خرابه، تأزم الأحداث، سلبية الشخصيات). فيان اشتغاله السردي كعنصر من عناصر الهوية التاريخية يجعل من غاية طرحه النصي غاية إيجابية، باعتباره نسقاً للتمثيل المجازي (أي كبلاغة للخطاب المأساوي)، و محرك للذاكرة من أجل توليد التخييل الضروري لاستيلاد، أو استرداد عناصر الهوية التاريخية الممزقة.

و بذا تتغير جذرياً العلاقات النصية السطحية بعد القراءة التأويلية، لتتحــول إلى منظومة من العلاقات الجدلية العميقة الأثر بين الذات و الموضوع، المشــتغلان عنصر الهوية و الراميان إلى رسم أفقه الرؤيوي المتموقف من التاريخ و العالم.

"و إذا كان السرد الفردي يمثل سياقاً للإحساس بالعبث و الحيرة و الدهشة، فإن السرد التاريخي يخلق سياقاً مناقضاً و جديداً، هو الإحساس باليقين و التماسك"(1).

و هو تماسك للرؤية المأساوية التي يعكسها تماسك الخطاب عبر مختلف بنياته التي اشتغلت عليها هذه الدراسة، لتقف أخيراً على تفسيرها، و بعدها الفين كخطاب متماسك بنيوياً، يدعمه و يؤكده بعدها الإيديولوجي كرؤية متماسكة للتاريخ و العالم.

و هذه هي الغاية التأويلية التي تتأسس بين الخطاب السردي ذاتاً و موضوعاً، و بين دراسته كإطار فاهم و مفسر لهويته المأساوية ذات الطابع التاريخي الإيديولوجي التي عملنا على استجماعها عبر أهم ما توصلت إليه أبواب و فصول هذه الدراسة من خلاصات و نتائج، نلخصها في ختام هذه الدراسة في صورة جملة من الملاحظات التي استوقفت البحث، و استرعت اهتمام الباحث.

## 5)- قراءة في تحولات المنهج وفق بنينة الخطاب المأساوي:

حينما تحدثنا عن إعادة قراءة للمنهج المتبع في عرضا للأهم خلاصات الفصل الثاني من الباب الثاني، ذكرنا تلك التعديلات التي خضع لها المنهج البنيوي التكويني الذي لم تكن مستويات الوعي التي تعد من مبادئه الإيديولوجية لتخدم بنيات الخطاب المأساوي و بنياته السردية التي يحكمها قانون زمني و طوبوغرافي و تاريخي خاص جعل من مقولة "رؤية العالم" تتخذ صورة تحولية ترجمها تحليلنا للخطاب في صورة "رؤية للتاريخ"، و هذا لم نكن لنُخضِع الخطاب بحرفيته للمنهج

\_

<sup>(1) -</sup> محمد بو عزة: هر منيوطيقا المحكي - النسق و الكاوس في الرواية العربية، (مرجع سابق) ص 202.

بحرفيته لأن تجاوز حرفية المنهج و الخطاب في حد ذاته هو إعادة قراءة لهما، أو هي قراءة تأويلية لا تأخذ بالمنهج محفوظاً مُحَنَّطاً و تسقطه على أي خطاب بنفس الطريقة و تخرج بكلام متحانس و قسري و نتائج اعتباطية بعيدة عن الخطابين النصي و المنهجي، بل يُفترض أن تسعى القراءة التطبيقية نحو فلسفة المنهج كيم تتحكم في انزياحات مبادئه و تكيفها مع البيئة الجديدة للخطاب. باعتبار أن إخراج المنهج من بيئته الأولى التي نظرت له إلى بيئات خطابية أخرى هي إشكالية تتجاوز بنود المنهج و مبادئه الإجرائية إلى فلسفة المنهج التي تخلق مساحة حوار لين و متبادل بينه و بين أي خطاب خارجي .أي تأثر المنهج بالخطاب و الخطاب بالرؤية الفلسفية للمنهج دون الخروج عن إحداثيات مداره. و هذا ما نحسب أننا قمنا به في هذه الدراسة.

و لم تكن استفادتنا من النجاعة المنهجية و القيمة الوظيفية للنموذج العاملي في دراستنا للشخصية المأساوية أن تعفي هذا الإجراء الدراسي من التعديل.و لا بد في هذا الصدد من أن نشير إلى نقطة حساسة تتعلق بإيديولوجيا المنهج و محاورته في بيئات جديدة عليه.

ذلك أن المنهج الغربي قد نبت في بنية إيديولوجية غربية يستحيل أن يحقق نفس النتائج و تكون له نفس الأبعاد و النتائج و الدلالات في بيئات أحرى.

لأن البيئة الجديدة التي يحل بها المنهج لها مؤثرات و خصوصيات و ثوابت و هوية و بصمة من شألها أن تُحدِثَ تغييرات جمة على المنهج الذي قد يُستعمل كإطار نظري إجرائي يحاور إشكالية أدبها. و هنا سيفقد لزاماً صلابة مبادئه و صرامة ثوابته التي عليها أن تلين و تمرن و تستعد للتعديل و التعاطي بل التلاقح مع خصوصيات البيئة الجديدة التي يُفترض أن تحمل معها هرمونات إخصاب جديدة للمنهج.

فمنهج غريماس العاملي مثلاً لا يعرف بتاتاً الأزمة الجزائرية و الواقع و البيئة و التاريخ و غيرها من الخصوصيات العربية الجزائرية التي حاورها و تمرجع بحسا الخطاب الروائي في مرحلة التسعينيات .

و بالتالي إذا تم استعمال هذا النموذج الإجرائي في هكذا ظروف فلا داعيي للعجب إن ظهر لنا العامل الذات مقسماً إلى مُركَبات مركزية و هامشية، ثم تتفرع المُركّبات الهامشية إلى طبقاتين واحدة للسذج البسطاء، و الثانية للبؤساء الكادحين.

ثم يظهر لنا العامل المعاكس بفئتين انتهازيتين لخطابين يقوضان أهم مقومات الهوية لدى الذات (انتهازيي الخطاب الوطني الرسمي/انتهازيي الخطاب السديني) و بتمزيق هذين المقومين لهويتها تقبع الذات في أزمة هوية حادة تُكرِّس خطاباً مأساوياً بامتياز شهدنا تمفصلاته و تداعياته و بنينة خطابه على امتداد فصول البحث.

## خاتمة

وفقاً للمنهج المتبع الـذي يتـوخى التوصل إلى تحديد جديد لبنيـة الخطاب"المأساوي" في الرواية العربية الجزائرية المعاصرة، فقد ابتدأنا سعينا هـذا باستقصاء مضامين الخطابات و محتوياتها، قاصدين بها الوقـوف علـى تمظهـرات الشكل المنشود لــ"المأساوي" في المدونة الروائية لمرحلة التسعينيات. و قد توسـلنا في ذلك ما بدا لنا مناسباً من إجراءات تتوافق و التوجه المنهجي الذي توخينا مـن خلاله تحديد بنية الشكل المأساوي للخطاب بداية مضمونه و وصـولاً إلى تحديـد شكله النهائي.

و هو ما أدخل جملة من التعديلات التكييفية للإجراءات المنهجية التي اعتمدناها في هذه الدراسة التي لم يكن فيها الإجراء آلية صارمة تم نسخها حرفياً من لدن منظريها و لصقها اعتباطياً مع الخطاب (و هذه في اعتقادنا قراءة سلبية للمنهج). بل أردنا نجعل المنهج و كأنه قد أصغى للخطاب الروائي و خصوصياته في هذه البيئة و الواقع التاريخيين. فتبيأ معه و تعاطى مع معطياته، و ألان لغته الصارمة و دخل في حوار يتجاوب مع بنيات الخطاب و مهيمناته و تقاسيمه. فأفرز تلك النتائج و الملامح و سمات و البنيات الخليقة بتأسيس خطاب مستقل نوعياً و تقنياً عن المنظور المأساوي للخطاب الروائي الغربي الذي سارت الرواية العربية في ظل قضاياه، و أطروحاته و أنماطه ردحاً من الزمن.

و هذا ما يجعلنا نقول عن هذا الخطاب الروائي الجديد بالنظر إلى انبثاقه من الكاوس العربي (الفوضى و المأساة العربية البنّاءة للنسق) و الأزمات و القضايا النابعة من بيئته لا من غيرها بأنه ولادة أولى و ليست و لادة ثانية لنمط خارجي مستنسخ. أو مُتأثر به.

و لما كان الخطاب المدروس سردياً بالأساس فإننا قد هيأنا المدخل ليحيط بالفضاءات السردية الجزئية التي يحتويها الفضاء الجامع للمدونة، و كنا قد بسطنا في ذلك في مختلف تمظهرات الفضاء السردي، كونه الحامل الوحيد لكل عناصر السرد من زمان و مكان، و شخصيات، و أحداث. فكل هذه العناصر تغدو - إذا ما منحناها أي معنى سواء كان مأساويا أو غيره - فضاءات تُحدِّثُ بذلك المضمون، و بنيات تشيِّد ذلك الشكل الذي يقف حلفه. فتصبح بنية مثل الشخصية، أو الزمن أو المكان حقلاً دلالياً تتصادى منه مدلولات الشكل الذي نقصد إليه إذا ما وجهنا منهجنا هذه الوجهة.

وقد استعنا في ذلك بمختلف الإيجاءات و التحديدات التي منحها المنظرون للفضاء الروائي، كحيز يؤطر مختلف الدلالات النصية عبر مختلف البنيات و الوظائف السردية. لذلك كان تحديد عنصر الفضاء عبر مختلف تمظهراته من الأهمية بمكان في رسم الشكل المأساوي للخطاب السردي، الذي عاملناه باعتباره توليفة من الفضاءات الصغرى التي تدلي بدلوها في تشكيل ملمحه المأساوي، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى الدلالة. و هذا ماصدقته فصول الدراسة التي اختصت بفضاء الزمن في أول فصل من الباب الأول الذي يحمل عنوان "بنية الخطاب المأساوي في الفضاءين الزمني و المكاني.

و قد ألفينا بنية الزمن معلماً متعامد البنيات في الفضاء الروائي، منها ما هـو أفقي ماسح للمراحل التاريخية، و متوسلاً في ذلك آلية الذاكرة، سواء كاسـترجاع حكائي في الحوارات الخارجية للشخصيات، أو كومضات ارتجاعية (flash back) سواء في تيار الوعي، أو الحوار الداخلي (المونولوغ)، و منها مـا هـو عمـودي انغرازي الحركة مسلط على الزمن الراهن، واصفاً جراحاته و معمقاً إياها في آن.

الشئ الذي ولّد موقفاً روائياً يصادر في مقولاته المأساوية كل مستويات الزمن، فقد وقفنا لدى كل روائي على مصادرته للأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، و المستقبل معاً. سواء في المستوى الأفقى أو العمودي لسيرورة الأزمنة.

و هذا ما أسس في خطابنا لشكل مأساوي دينامي يشتغل على آليتين أطلقنا عليهما فنياً: "الانسلال و الانغراز" تبعاً لتلك الحركة الدائبة التي يتواتر فيها الزمن صانعاً شكله التراجيدي الجدلي، و مفضياً في تزامنه و تعاقبه إلى تأسيس شكل هندسي جمالي للتعبير المأساوي في فضاء الزمن.

و قد انتهى هذا الخطاب المأساوي انطلاقاً من مساريه الجداليين الأفقي (الانسلالي) و العمودي (الانغرازي)، إلى بناء شكل مأساوي ثنائي بدوره، صَنع من النسيج الخطابي و دلالاته الناتجة عن مساريه المتعامدين فضاءين وجدناهما يلفّان الدلالة المأساوية للزمن و يرسمان الصورة النهائية للشكل المأساوي المنشود الذي يقول بأن الزمن في رواية التسعينيات قد تشكل على خلفية فضاءين أساسيين هما : الزمن كفضاء للخطيئة، و الزمن كبؤرة للمأساة، اللذان أوصلانا إلى استخلاص مقولة انتهينا إليها في دراستنا لهذا المكون السردي، مفادها أن هذا الشكل المأساوي هو نتاج لمفهوم الروائي لمأساته عبر الزمن، الذي أوصله إلى صياغة شكلية لزمن المأساة، فاتخذ منه موقف عداء يشجب فيه الزمن و يرفض وجوده فيه، و هو موقف مأزقي لا حل له، يضع صاحبه بين مفترق العقل و الجنون، بحيث يلوح الموقف وسط هذه المواصفات المتناغلة موقفاً مأساوياً بامتياز.

في حين خُصِّصَ الفصل الثاني من هذه الدراسة للمكون الوصفي للمكان كفضاء مأساوي بنيوي. جاء ليضئ لنا ذلك الجانب الطوبوغرافي و الإطار الحسي الذي تجري فيه الأحداث الزمنية، بكل ما تتأثث به هذه المساحة الفضائية الجزئية من معالم و شواهد.

فكان قوامه توليفة من الفضاءات المختلفة المقاييس و الأشكال، و الأنــواع، منها ما هو مفتوح و كثير منها مغلق. و لكثرة تلك الفضاءات الجزئية المغلقة الــــي تبسط هيمنتها على فضاء الموسع المكان، فقد شبهناها هنا بالأقفاص الـــي تظهــر بأنواع و أحجام مختلفة بعضها يحوي بعضاً.

فهناك أقفاص في هيئة أناس منغلقون على ذواتهم، يسكنون بيوتاً كانت لشدة ظلمتها، و انغلاقها، و انحسارها أقفاصاً صغيرة، محتواة بدورها في مدن مغلقة و محاصرة بمشاكلها و محنها و هو وضع قفصي بدوره ، لتدخل جميعها في قفص أكبر هو الوطن المغلق بأزمته في قفص مأساوي بهيم.

تتعدد الأقفاص المغلقة، و يتناسل بعضها عن بعض مشكِّلة زنزانات متفاوتة الاتساع. و مهما كان اتساعها و رحابتها فإن ذلك لن يغني عن أهلها شيئاً، لأن منطق القفص يقول بأنه في كل الأحوال الأمر يتعلق بسجن موصد لا أفق لترلائه.

و شأن الفضاء الزمني، نلفي المكان يستتبع في تشكله استراتيجيتي الأفقية و العمودية، إذ وجدنا له شكلين متعامدين هو الآخر، الأول أفقي تمثله استراتيجية المسح البانورامي للمكان، و هو موقع فوقي تتخذه كامرا المصور لتُظهر لنا الوجه الشاحب الكلي لهذه المدينة . أما الشكل الثاني فهو عمودي يركز على تلمس الملامح الديكورية الدقيقة للمكان، و هي استراتيجية في التصوير تعمد إلى تسليط الضوء (une projection)، على معالم بعينها، فتصبح بهذا التركيز و الأهمية، معالم بارزة التضاريس في التشكل المكاني، لها بفضل هذه المكانة البارزة كلمتها في المؤقف المأساوي العام.

لننتقل بعد هذا إلى المدلولات الخطابية التي تتصادى من هذا المكان المأساوي، فنلفيها خطابات سوداوية، تعلن المكان فضاءً آثماً، و وكراً للخطيئة التي تستوجب لعنة، أو بالأحرى زلزالاً. و الزلزال هو المدلول الجوهري الذي تستوحيه اللعنة و تصيغ له سياقاً و أرضية لحدوثه.

فينفتح بنا أفق المكان الذي باتت تحايثه لعنة الزلزال، محولاً الرواية إلى حقل دلالي ملؤه التصدع و الاهتزاز، هجره للاستقرار، و ودعته الطمأنينة و الأمان. تفوح منه رائحة الموت، و تملؤه مشاهد الدمار التي جابتها العين الروائية، و تُصغي الأذن القارئة فيه لأصوات الرصاص، و صرحات الاستغاثة، و الافيارات المدوية.

إنه الإحساس بنكبة الزلزال. و هو الذي ساور الروائي في هذه الفترة، فحاول أن ينقله إلينا إن بانورامياً شاملاً، و إن ديكورياً مخصصاً.

لننهي هذا الفصل كسابقه بمقاربة للشكل المأساوي الذي تصدره مقولة المكان في رواية التسعينيات الجزائرية. لنقف على مظهرين يؤسسان للشكل المأساوي للمكان و كلاهما مظهر للتصدع:

الأول تصدع جغرافي للمكان، يحكي مشاهد و مظاهر الدمار، فيخلف المكان أرضية منكوبة، تنهار فيها المعالم مودعة حسنها السالف، و تتناثر فيها الجثث، و تنعب فيها الغربان. منذرة بحلول زمن الموت.

أما التصدع الثاني، فهو تصدع نفسي ناتج بطبيعته عن التصدع الخارجي الأول، لنشهد فيه توتراً بارزاً بين الإنسان و المكان اللذين يبدو صراعهما كصراع إخوة أعداء هبت بينهما رياح الفتنة و دب بينهما التنافر و العداء. و هو مظهر زلزالي لكنه على مستوى باطني، أصاب عاطفة الإنسان تجاه وطنه. و هو لعمري تصدع مأساوي، يسهم بشكل بارز في الصياغة النهائية للشكل المأساوي لخطاب روايتنا.

أما الباب الثاني فقد خصصناه لفضائي الأحداث و الشخصيات اللذين لم يقلا أهمية عن سابقيهما الزمن و المكان.

و قد توسلنا لاستخلاص الشكل المأساوي لفضاء الحدث الذي حاز اهتمام الفصل الأول، استراتيجية الوظائف السردية التي نحسب ألها آتت أكلها، بحيث كشف لنا هذا الشكل احتواءه على ثلاثة محاور قام عليها معمار الحدث، و هي

متعلقة على وجه الخصوص بطريقة التصوير التي كانت سببباً مباشراً في بنينة هـذا الخطاب.

## تعلق المحور الأول بـ هاجس الأزمة و بنينة الخطاب الفجائعي":

و هي بنية ذات طابع وصفي بحت تقوم على استجماع ملامح الصورة المأساوية من الداخل، أي أن مهمتها استغوار المأساة و تحسسها من داخل الشخصيات. و تراوحت هذه التقنية الخطابية بين الحوار الداخلي و تيار الوعي، اللذين استنطقا شخصيات المدونة الروائية، فباحت بخطاب واصف ذي أضرب ثلاثة هي:

- 1- وصف الوجه الشاحب و المآل الخائب للوطن.
- 2- وصف حالة الانصدام و الذهول كمكونين رئيسين للهاجس الأزموي.
- 3- ارتحان الهاجس الأزموي بالهاجس الوطني متقاسمين دلالة الموقف الدرامي النهائي.

## فيما تعلق المحور الثاني بـــ "التصوير المشهدي للحدث الماساوي (خطاب الرفض)".

و لما اختص المحور الأول بتقنية الوصف الاستبطاني القائم على التقنيتين الخطابيتين الحوار الداخلي و تيار الوعي، فقد اضطلع المحور الثاني هذا، بتقنيتين أساسيتين في التصوير و هما:

- 1- المشهدة العامة، البانورامية
- 2- المشهدة الخاصة: الديكورية

و تجرد الإشارة ألهما تعملان وفق الاستراتيجية نفسها التي شهدناها في الفصل المخصص لفضاء المكان من الباب الأول. لأن كليهما (المكان و الحدث) يستلزم التصوير، و المشهدة. لذلك شهدنا الحدث وفق هذا التصور المزدوج، حدثاً عاماً مدوياً صبغ البلاد بأسرها (بانورامي)، و حدث خاص مسلط على منطقة بعينها (ديكوري) جعلها نموذجاً لفداحة المصاب، و عمق الأزمة.

و كان المحور الثالث و الأحير: "المنطق الماساوي للتاريخ (خطاب التسليم)" خلاصة الموقف المأساوي النهائي، الذي كشف لنا عن علاقة مرضية بين الشخصية و وطنها و وصف و تصوير الحالة المرضية، أمر يتجاوز وظيفياً محرد الوصف أو مجرد التصوير، بل يسعى إلى بناء موقف عام من الصورة بخاصة و دلالتها المأساوية على ما يحدث في الوطن عامة.

و هذا ما تم تحصيله بتوالي تلك الصور الفجائعية، و تعليقات الأبطال عليها فأوصلتنا كل صور الخراب الملتقطة، و المواقف المتذمرة، و الساخطة عليها إلى موقف عام تقوم لا تتأسس مشكلته على مصير الموت، كما كان سائداً في موقف الأدب الملحمي، و لا على الوجود العبثي كما كان الشأن في الموقف المأساوي في الرواية الأوربية، بل على مشكلة أحرى جاءت رواية التسعينيات لتتميز بها، و هي الرواية الأوربية، و ما توصلنا إليه من نتائج للفصول): مشكلة الوجود في هذا التاريخ الأزموي.

و قد حتمنا هذا الفصل بخلاصة تشكيل الموقف المأساوي من حلل بناء الحدث المأساوي في المدونة التي ندرسها.

أما الفصل الثاني و الأخير من هذا الباب فكان مخصصاً لفضاء الشخصية المأساوية، التي توسلنا لضبط شكلها المأساوي النموذج العاملي لغريماس، فكان نعم المعين لنمذجة الشخصيات الروائية بحسب العامل الذي يؤطرها؛ فوجدناها منقسمة إلى عوامل ثنائية (الذات/ الموضوع) (المساعد/المعاكس) (المرسل /المرسل إليه) لكن أبرز تلك العوامل أثراً في سيرورة الخطاب و تحولاته هما: (العامل الذات و العامل الماعدل المعاكس)، و لكل منهما ممثلان، أو قل أنواع من الممثلين. و قد وجدنا العامل الذات كياناً قوامه مركبين:

- المركب الهامشي؛ و تمثله الشخصيات المستضعفة التي يستنطقها الروائي.
- المركب المركزي؛ و تمثله الشخصيات الرئيسة التي تنصر مواقف سالفتها.

كما ألفينا المركب الهامشي، مؤسس على طبقتين:

- طبقة السذج البسطاء.
- طبقة البؤساء الكادحين.

لتتآزر كل منهما نحو بناء شخصية نموذجية للمركب الهامشي المعزز ذاتاً و موضوعاً بمواقف المركب المركزي الممثل في الشخصيات الرئيسة.

و من المركبين الهامشي و المركزي يتأسس بناء تلك الشخصية النموذجية ومن المركبين الهامشي و المركزي يتأسس بناء تلك السخصية بداخله كل تلك الصفات، كشخصية مركبة، مرجعها الساذج البسيط الذي لم ينل حظه من الثقافة و العلم، و الاهتمام، فكان حظه من الهامش، ما احتله غيره من المنت المنت المنية أخرى مغايرة، تجد تبريرها في مجتمع طبقي مزقته الصراعات و الفتن البينية منذ استقلاله.

فكانت هذه الطبقة ضحية سَهُلَ على صناع الأزمة استبعادها، و من هنا صنفته الرواية ضحية أولى للأزمة الوطنية التي جعلت من شخصيات المركب المامشي لتنتفض من وضعها المزري، و تحدثنا عن مأساتها و نوعية أعدائها.

و شأن العامل الذات فقد ألفينا العامل المعاكس مكوناً من مُـركَّبيْن اثـنين معاديين للعامل الذات، و العامل الموضوع و هما فئتان:

- فئة انتهازيي الخطاب الديني.
- فئة انتهازيي الخطاب الرسمي .

و قد شكلا معاً وحدة متجانسة الملامح، مشتركة المصالح، في صورة شخصية مرجعية توحدها ظروف النشأة و مبررات الوجود، و تجمعها الأهداف و المطامع في الاستيلاء على دواليب التحكم في هذا الوطن الجريح واستمالة أكبر قدر من التأييد الشعبي لهذا الغرض. و لكن الغاية الخفية التي يدسها الخطاب من حالال

إظهار بشاعة أعمالهما أن لكل تيار غاية سامية هي مصالحه الضيقة، و النفوذ الذي لا حدود له، كحافز يقف و راء تقويضهما للعامل الذات و الموضوع معاً، سعياً وراء تلك المكاسب المصلحية الشخصية التي غذت هوس الحرب و مشاريع الدمار في نفوسهم، و جعلتهم يتغذون على كل ما شيد من مكاسب في هذا الوطن الذي سقط ضحية أطماعهم اللامتناهية .

فكان هذا العامل بشخصياته النموذجية إحدى أهم وسائل الاشتغال العاملي للخطاب المأساوي في رواية التسعينيات الجزائرية.

و أنهينا هذا الفصل بخلاصتين تحوران الملامح الأساسية للشخصية النموذجية للعامل الذات، و الشخصية النموذجية للعامل المعاكس، كمرجعين يتأسس عليهما الخطاب الروائي في مرحلة التسعينيات الجزائرية في بناء شخصيته المأساوية.

و قد ختمنا كل باب من أبواب الدراسة بجملة من الخلاصات التي انتهى إليها كل فصل، و مثلت أهم النتائج و المستجدات، التي خرج بها البحث في هذا النوع من الخطاب. و لعل أهم نتيجة مستخلصة من دراسته تتمثل في آخر عنصر سردي بنائي في كل فصل لما كان كل فصل يختص ببنية معينة من بنيات الخطاب السردي.

حيث حملت العناصر الختامية لكل فصل بنية الخطاب المأساوي للمكون السردي الذي تختص به، فجاءت على الشكل التالى:

- انتهي الفصل الأول من الباب الأول بعنصر بنية الخطاب المأساوي للزمن في رواية التسعينيات الجزائرية.
- و انتهى الفصل الثاني من نفس الباب بعنصر بنية الخطاب المأساوي للمكان في رواية التسعينيات.
- كما انتهى الفصل الأول من الباب الثاني بعنصر بنية الخطاب المأساوي للحدث.

- و ختمنا الفصل الثاني من الباب الثاني بالشخصيات النمطية للعوامل الرئيسية في بناء الشخصية المأساوية و هما على وجه الخصوص الذات و المعاكس.

و إذا كانت تلك أهم النتائج على الصعيد البنائي للخطاب فإن أهم نتيجة من استحصدناها على صعيد التشكيل الفني للرواية هي ذلك الاختلاف النوعي للمأساوي في الرواية الجزائرية المعاصرة عن المأساوي في النصين الملحمي و الروائي الغربيين. المتمثل في عاملين خطابيين شكّلا قوام المثير المأساوي في هذه الرواية، حيث يمكن في نظرنا أن تقابل بهما نظيريهما في الفنون الملحمية الغربية و هما:

- عتاب التاريخ و الثورة على عنفه في منظور الجزائري. و هو ما يمكن أن يقابــــل الثورة على الملحمي (كلكامش مثلاً).

- الثورة على الوجود التاريخي و الرؤية الماساوية للتاريخ. الذي يمكن أن يقابل في الرواية الغربية: الثورة على القدر و المصير، و رفضهما: انتحاراً (نفي الجسد من الوجود)، أو تسليماً (نفي الروح دون الجسد)، من "دون كيشوت" لـ "سرفانتس"، و حتى "الأحمر و الأسود"، لـ "ستاندال"، و "مدام بوفاري" لـ "فلوبير".

و كان لزاماً في نهاية الدراسة أن نفصح عن النتيجة التي توصلنا إليها، و نقف على معنى و دلالة البنيات الشكلية و الوظيفية التي تم تحديد ملامحها في الخطاب، و نفهم و نفسر شكل الخطاب الذي وقفنا عليه، لنمنحه حقه من التأويل و هو ما حرصنا على تبيانه من خلال قراءة أو قل إعادة قراءة للمنهج تبعث في كل بنية و إجراء منهجي روحاً تأويلية تفهمه و تفسره و تمنحه دلالته، لأن الغرض ليس استخراج بنيات الخطاب و ملامحه و استيقافها خرساء مصمته لا يبين كلامها. بل يفترض محاورها و استنطاقها كي تفصح عما تخفيه من أبعاد تأويلية ذات دلالات إيديولوجية، و تعابير ثاوية خلف تقاسيم الأشكال.

و هو ما انتهينا إليه في خلاصة تأويلية تعيد النظر و تبث الدلالة التأويلية في كل ما توصلت إليه الدراسة من نقاط مرجعية، و قد أطلقنا على هذه المعالجة التأويلية من الدراسة عنوان: "تأويلية الخطاب الماساوي في رواية التسعينيات الجزائرية" عمدنا فيها إلى تفسير و تأويل مختلف تمظهرات الدلالة المأساوية سواء من المنظور العاملي أو الجدلي أو البلاغي و صولاً إلى قراءة تأويلية في خطاب المنهج المتبع و تأثيره و تأثره إيجابياً مع الخطاب المأساوي الذي تلاقح مع المدارات الإجرائية التي وجدنا ليونة في تعديلها من أجل توسيع الأفق التطبيقي للمنهج سواء في بعده الإيديولوجي أو الشكلاني .. و الله تعالى أعلم .

- تمت بحمد الله -

### فهرس المصادر و المراجع

(1) - القرآن الكريم- رواية حفص بن عاصم، دار البيان العربي، القاهرة، مصر 2000.

## أ- المتن الروائي

- (2) الأعرج واسيني: سيدة المقام- منشورات دار الفضاء الحر- الجزائر-2001.
- (3) الأعرج واسيني: شرفات بحر الشمال- منشورات دار الفضاء الحر- الجزائر- 2001.
- (4) الأعرج واسيني: حارسة الظلال- منشورات دار الفضاء الحر- الجزائر 2001.
- (5) الأعرج واسيني: ذاكرة الماء- منشورات دار الفضاء الحر- الجزائر 2001.
- (6) أحـلام مسـتغانمي: ذاكـرة الجسـد- منشـورات ANEP الجزائر ط 19 2004.
- (7) أحلام مستغانمي: فوضى الحواس منشور اتANEP ط 13 الجزائر -2004.
- (8) أحلام مستغانمي: عابر سرير ANEP الجزائر ط 4 2004 .
- (9) الطاهر وطار: الزلزال- المؤسسة و الوطنية للفنون المطبعية ENAG موفم للنشر و التوزيع- 2004.
- (10) الطاهر وطار: الشمعة و الدهاليز المؤسسة و الوطنية للفنون المطبعية ENAG موفم للنشر و التوزيع- 2004.
- (11) الطاهر وطار: الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي- المؤسسة و الوطنية للفنون المطبعية ENAG موفم للنشر و التوزيع- 2004.
- (12) الطاهر وطار: الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء- المؤسسة و الوطنية للفنون المطبعية ENAG موفم للنشر و التوزيع-2005.

#### ب- المدونات الملحمية و المسرحية

- (13) سارتر جان بول: مسرحية الذباب، ترجمة حسين مكي، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان، د- ت.
- (14) سوفوكليس (إلكترا، أياس، أنتيجونا، أوديبوس ملكاً) نقله إلى العربية طه حسين تحت عنوان" من الأدب التمثيلي اليوناني سوفوكليس" مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر بمصر، الطبعة الأولى 1939.
- (15) كلكامش: ملحمة كلكامش ترجمة طه باقر تقديم محمد حسين الأعرجي المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية سلسلة الأنيس الجزائر 1995.
  - (16) -HOMERE: L'odyssée-Traduction Mario Meunier édition Librairie générale française paris 1973.

#### ج- المصادر

- (17) ابن سينا أبي علي الحسين بن عبد الله: كتاب النجاة تحقيق ماجد فخري دار الآفاق الجديدة بيروت 1985.
- (18) الإفريقي أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 1990.
- (19) الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر: البيان و التبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي بمصر و المثنى ببغداد، الطبعة الثانية 1960.
- (20) الزمخشري جار الله أبي القاسم: أساس البلاغة، دار صادر بيروت الطبعة الأولى 1992.
- (21) الفراهيدي الخليل بن أحمد: كتاب العين، دار إحياء التراث العربي دـت.
- (22) الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الشافعي: القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1999.

#### د- المراجع العربية

- (23) أحمد قاسم سيزا: بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984.
- (24) أدونيس علي أحمد سعيد: **ديوان الشعر العربي** (الكتاب الأول) دار الفكر بيروت ط 2 1986.
- (25) الحميري عبد الواسع: الخطاب و النص "المفهوم- العلاقة السلطة، المؤسسة الجامعية للدر اسات و النشر و التوزيع بيروت لبنان الطبعة الأولى 2008.
- (26) السعدي عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، حققه و قابله عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة النبلاء. (دون بلد النشر) الطبعة الأولى 2000.
- (27) الشمالي نضال: **الرواية والتاريخ** بحث في مستويات الخطاب، في الرواية التاريخية العربية، عالم الكتاب الحديث، إربد الإردن، الطبعة الأولى، 2006.
- (28) العافية محمد: الخطاب الروائي عند إميل حبيبي، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى 1997.
- (29) العوفي نجيب: مقاربة الواقع في القصة المغربية القصيرة من التأسيس إلى التجنيس، المركز الثقافي العربي بيروت لبنان- الدار البيضاء المغرب. الطبعة الأولى 1987.
- (30) النصير ياسين: إشكالية المكان في النص الأدبي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام بغداد سلسلة الموسوعة الصغيرة شباط 1980.
- (31) النعيمي أحمد حمد: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة المؤسسة العربية للدراسات و النشر و التوزيع . بيروت- لبنان ط1 2004.
- (32) بحراوي حسن: بنية الشكل الروائي (الفضاء الزمن الشخصية)،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب بيروت لبنان1990.
- (33) بنكراد سعيد: مدخل إلى السيميائية السردية ، منشورات الاختلاف- الجزائر 2003.
- (34) بوديبة إدريس: الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار - منشورات جامعة منتوري قسنطينة ط 1 - 2000 .

- (35) بوعزة محمد: **هرمنيوطيقا المحكي- النسق و الكاوس في الروايـة العربيـة**، دار الانتشـار العربـي بيـروت. لبنـان. الطبعة الأولى 2007.
- (36) بوطاجين السعيد: الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية الغداً يوم جديدا لابن هدوقة عينة، سلسلة " مناهج" منشورات الاختلاف الجزائر الطبعة الأولى أكتوبر 2000.
- (37) حرب سعاد: الأنا و الآخر و الجماعة ـ دراسة في فلسفة سيارتر و مسرحه، دار المنتخب العربي، بيروت لبنان الطبعة الأولى 1994.
- (38) رشدي رشاد: الدراما من أرسطو إلى الآن، دار العودة بيروت، الطبعة الثانية 1975.
- (39) شلق علي: الزمان في الفكر العربي و العالمي دار و مكتبة الهلال، بيروت ط 1 2006.
- (40) عباس إبر اهيم: الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرائد للكتاب الجزائر. 2005.
- (41) عيد عبد الرزاق باروت محمد جمال: الرواية التاريخية، دراسة في مدارات الشرق. دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية. سوريا، الطبعة الأولى 1991.
- (42) فضل صلاح: بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب- الكويت عدد 164 أغسطس 1992.
- (43) كيليطو عبد الفتاح: لن تتكلم لغتي، درا الطليعة. بيروت لبنان. الطبعة الأولى 2002.
- (44) لحميداني حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان ط3. 2000.
- (45) ماجدولين شرف الدين: ترويض الحكاية، بصدد قراءة التراث السردي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان منشورات الاختلاف- الجزائر. الطبعة الأولى 2007.
- (46) مبروك مراد عبد الرحمن: بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1998.
- (47) مرتاض عبد الملك: النص الأدبي من أين؟ و إلى أين؟ ديو ان المطبو عات الجامعية ،الجز ائر 1987.
- (48) مكي عباس: المجال النفس اجتماعي العربي ،منشورات الإنماء العربي بيروت لبنانالطبعة الأولى -1991.

- (49) مهيبل عمر: من النسق إلى الذات ، منشورات الاختلاف الجزائر ، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت ، الطبعة الأولى 2007.
- ميجان الرويلي و سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 2002.
- نجمي حسن: شعرية الفضاء الروائي- المتخيل و الهوية في الرواية العربية- المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان الطبعة الأولى 2000.
- (52) هلال محمد غنيمي: الموقف الأدبي، دار العودة بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1977.
- مؤلف جماعي (عبد العزيز بومسهولي- عبد الصمد الكباص- حسن أوزال): أفول الحقيقة الإنسان ينقض ذاته، دار إفريقيا الشرق الدار البيضاء المغرب الطبعة الأولى 2003.

#### ه- المراجع المترجمة

- (54) أ أ مندو لا: الزمن في الرواية. ترجمة بكر عباس، دار صادر بيروت 1997.
- (55) أرسطو طاليس: فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت. الطبعة الثانية 1973.
- (56) باختين ميخائيل: الملحمة و الرواية. ترجمة جمال شحيد، معهد الإنماء العربي بيروت ط1- 1982
- (57) بارت رولان: النقد و الحقيقة . ترجمة إبراهيم الخطيب مراجعة محمد برادة مؤسسة سمير الرباط ط 1 1985 .
- (58) باشلار غاستون: **جماليات المكان**، ترجمة غالب هلسا المؤسسة العربية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط 3 1987.
- (59) باشلار غاستون: **جدلية الزمن**. ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. بيروت . ط1 1982.
- (60) باشلار غاستون: شاعرية أحلام اليقضة علم شاعرية التأملات الشاردة، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 1993.

- (61) بوتور ميشال: بحوث في الرواية الجديدة ،ترجمة فريد أنطونيوس مكتبة الفكر الجامعي عويدات لبنان باريس الطبعة الثانية 1982.
- (62) جينات جيرار: خطاب الحكاية. ترجمة محمد معتصم ، عبد الجليل الأزدي، عمر الحلي- منشورات الاختلاف- الجزائر. الطبعة 3. 2003.
- جينيت جيرار: عودة إلى خطاب الحكاية. ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء. المغرب 2000.
- (64) دوران جيلبر: الخيال الرمزي، ترجمة على المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الثانية، 1994.
- ديكسون بول: الأسطورة و الحداثة حول رواية دون كارمورو. ترجمة خليل كلفت. المجلس الأعلى للثقافة بمصر المشروع القومي للترجمة عدد 35. الطبعة الأولى 1998.
- رايش ولهالم: ما الوعي الطبقي؟ نحو علم نفس سياسي للجماهير. ترجمة جورج طرابيشي سلسلة الثقافة المعاصرة. دار الطلبعة للطباعة و النشر بيروت .د- ت.
- (67) ريدكر هورست: الفعل و الانعكاس ديالكتيك الواقعية في الإبداع الفني، ترجمة فؤاد مرعي، دار الفرابي بيروت،الطبعة الأولى 1977.
- (68) ريكاردو جان: قضايا الرواية الحديثة. ترجمة و تعليق صباح الجهيم، منشورات وزارة الإرشاد القومي دمشق 1977.
- (69) ريكور بول: **نظرية التأويل- الخطاب و فائض المعنى**، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثفافي العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنلن الطبعة الثانية 2006.
- (70) زرافا ميشال: الأسطورة و الرواية، ترجمة صبحي حديدي، دار الحوار للنشر و التوزيع- اللاذقية سوريا، الطبعة الأولى 1985.
- (71) ستين جير ارد: فهم الاستعارة في الأدب- مقاربة تجريبية تطبيقية، ترجمة محمد أحمد شعبان، مراجعة شعبان مكاوي . المجلس الأعلى للثقافة مصر المشروع القومي للترجمة، عدد 855. الطبعة الأولى 2005.
- (72) طودوروف تزفيطان : الشعرية ، ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر المغرب ط2 1990.

- (73) طودوروف تزفيطان: مفاهيم سردية، ترجمة عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف الجزائر، الطبعة الأولى 2006-2005.
- (74) كرستيفا جوليا: علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم دار طوبقال للنشر -الدار البيضاء، المغرب ط 2 1997.
- (75) كورتيس جوزيف: مدخل إلى السيميائية السردية و الخطابية. ترجمة جمال حضري الدار العربية للعلوم ناشرون- منشورات الاختلاف. الطبعة الأولى 2007.
- (76) كوزنز هوي دافيد: الحلقة النقدية الأدب و التاريخ و الهرمنيوطيقا الفلسفية، ترجمة خالدة حامد، منشورات الجمل. كولونيا ألمانيا- بغداد. الطبعة الأولى 2007
- (77) : لوبوك بيرسي: صنعة الرواية- ترجمة عبد الستار جواد دار الرشيد بغداد 1981.
- (78) ماك دونيل ديان: مقدمة في نظريات الخطاب، ترجمة عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية القاهرة، الطبعة الولى 2001.
- (79) مايير ميشال: نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة، من الميتافيزيقا إلى علم السؤال، ترجمة و تقديم عز الدين الخطابي و إدريس كثير، منشورات عالم التربية، الطبعة الأولى 2006.
- (80) مرشنت مولين، كليفورد ليتش: الكوميديا و التراجيديا، ترجمة علي أحمد محمود، مراجعة شوقي السكري و علي الراعي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، عدد 18 جوان 1979.
- (81) مونغانو دومينيك: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر. الطبعة الأولى 2005-2006.
- (82) همفري روبرت: تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة محمد الربيعي، دار المعارف بمصر 1974.
- (83) هوركهايمر ماكس: بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية، ترجمة محمد علي اليوسفي دار التنوير. بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 2006.
- (84) والاس مارتن: **نظريات السرد الحديثة**، ترجمة حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة بمصر، المشروع القومي للترجمة عدد 36. الطبعة الأولى 1998.
- (85) مؤلف جماعي: الوجود و الزمان و السرد ـ فلسفة بول ريكور، ترجمة و تقديم سعيد الغانمي، المركز الثقافي

العربي الدار البيضاء المغرب-بيروت لبنان، الطبعة

الأولى 1999. - مؤلف جماعي- نظرية المنهج الشكلي- نصوص (86)الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين. الطبعة الأولى. 1983.

#### و - المراجع الأجنبية

- (87)- Alain Beretta, Le Tragique, paris Ellipses collection réseau, paris 2000.
- A. G. GREIMAS, Sémantique structurale, (88)Paris, La rousse. 1966.
- Freidrich. W. NIETZSCHE, La Naissance (89)de la tragédie. SIGMA édition .Sans Date.
- George LUKACS, Le Roman historique, (90)traduction: Robert sailley - Préface Claude edmande magny, Paris, Payot 1965.
- (91)- Gérard GINETTE, Seuils, Paris, Seuil, 1987.
- (92)Gérard GINETTE, Figure I. **Paris** Seuil, 1966.
- Gérard GINETTE, Figure III- Paris, Seuil, (93)1972.
- Henri (94)BERGSON, la Pensé et mouvement, Paris, p.u.F,3 eme édition 1966.
- (95)- Henri Mitterand, Le Discours du roman. Paris, P.U.F. collection écriture, 1980
- Jean Michel Adam, le Récit; paris, P.U.F, (96)coll, que sais-je, 1984.
- (97)- Jean Paul SARTRE, L'Etre et le néant, paris Gallimard, N.R.F,1943.
- Jean POUILLON, Temps Et Roman, paris (98)Gallimard, 1946.
- Jean Ricardou, Problèmes du Nouveau (99)Roman.- paris seuil, Coll, Tel Quel. ,1967.

- (100) Lucien GOLDMANN, Le Dieu caché, paris; Gallimard, 1956.
- (101) Lucien GOLDMANN: **Marxisme et** sciences humaines, Paris, Gallimard, coll, Idées.1970.
- (102) Lucien GOLDMANN, Pour une sociologie du roman, Paris Gallimard, collection idée, 1964.
- (103) Machiavel Nicolai, le prince et autres textes, Paris, U.G.E. collection 10/18. 1965.
- (104) Mikhaïl BAKHTINE, Esthétique et théorie du roman, Paris Gallimard, collection idée, 1978.
- (105) Pierre HERBERT, le temps et la forme Qubec Naman–sherb Cook -1983.
- (106) Roland BARTHES, Introduction a l'analyse structurale des récits in poétique du récit-Paris, seuil-1977.
- (107) Roland BARTHES, S\Z- seuil.Paris 1976.
- (108) -Tzvetan TODOROV, Littérature Et Signification, Paris, La Rousse 1967.
- (109) -Uri EISENZWEIG, L 'Espace du texte et l'idiologie, proposition historique -collsociocritique, paris, Nathan 1979.
- (110) Vladimir PROPP, La Morphologie du conte. Traduction Marguerite Derrida-Tzvetan Todorov-Claude kalan- paris, seuil-1977.

#### ز- المعاجم

- (111) معجم عبد النور المفصل- فرنسي عربي. تأليف الدكتور جبور عبد النور و الدكتورة أ.ك عبد النور عواد . دار العلم للملايين بيروت لبنان. الطبعة الثانية 1996.
- (112) معجم لاروس المعجم العربي الحديث: عربي عربي، تأليف: الدكتور خليل الجر، مراجعة، محمد الشايب، مكتبة لاروس توزيع مكتبات أنطوان، بيروت 1987.
- (113) معجم مصطّلحات نقد الرواية، تأليف لطيف زيتوني، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1992.
  - (114) -Dictionnaire encyclopédique Des sciences du Langage. Oswald Ducrot ,Tzvetan Todorov, paris Seuil 1979.

#### ح- الموسوعات و الدوريات

- موسوعة المصطلح النقدي: ترجمة عبد الواحد لؤلؤة المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1983
- Encarta- Microsoft –USA. الموسوعة الإلكترونية (116) Prod- vol 2009
- مجلة مجلة "النـ(۱) ص": مجلة علمية محكمة تصدر عن قسم اللغة و الأدب العربي جامعة جيجل، الجزائر، العدد السابع (مارس 2007).
  - (118) مجلّة فصول للنقد الأدبي- الهيئة المصرية العامة للكتاب المجلد الثاني العدد الثاني يناير، فبراير مارس 1982. -المجلد الأول العدد الأول 1983.
    - -المجلد الأول- العدد الرابع يوليو 1984.
  - (119) مجلة الكرمل، عمان الأردن، العدد الأول شتاء 1981.

# فرئيس المحتوات

| الصفحة | العنوان                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ج      | مـــقدمــــة                                                   |
| 12     | مدخل نظري: الخطاب المأساوي كفضاء سردي                          |
| 13     | أولاً: الخطاب الروائي- المفهوم و الفضاء السردي                 |
| 13     | 1- مفهوم الخطاب                                                |
| 13     | أ- لغة                                                         |
| 13     | ب- اصطلاحاً                                                    |
| 15     | 2- الفضاء السردي للخطاب الروائي                                |
| 20     | ثانياً: الفضاء الروائي كمفهوم للعالم                           |
| 21     | ثالثاً: الفضاء بصفته بنية خطابية                               |
| 24     | رابعاً: بنية الفضاء المكان (المكون الوصفي)                     |
| 27     | خامساً: بنية الفضاء الزمن (المكون السردي)                      |
| 32     | سادساً: الفضاء و أليتا السرد و الوصف                           |
| 35     | سابعاً: دلالة الفضاء السردي                                    |
| 39     | الباب الأول: بنية الخطاب المأساوي في الفضاءين الزمني و المكاني |
| 40     | * - مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 40     | أو لا- تقديم الخطاب الروائي                                    |
| 40     | 1 - التقديم المشهدي                                            |
| 41     | 2- التقديم البانورامي                                          |
| 47     | ثانياً - الشكل المأساوي من الفضاء الخطيئوي إلى الخطاب الإداني  |
| 49     | القصل الأول: البنية السردية للخطاب المأساوى                    |
|        | – الفضاء الزمنى –                                              |
| 50     | أولاً- بنية الخطاب المأساوي للفضاء الزمني (التأسيس النظري)     |
| 50     | 1- الشكل الزمني الخارجي                                        |
| 52     | 2- الشكل الزمني الداخلي                                        |
| 54     | 3- تيار الوعى (الشكل اللازمني للسرد)                           |
| 56     | 4- بين تيار الوعي و الحوار الداخلي (المونولوغ)                 |

| 75  | أ- الاسترجاع L'analèpse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | ب- الاستباق Le prolepse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61  | ج- التوقف La pose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63  | ع المرابع الم |
| 66  | 1-البنينة الزمنية للخطاب المأساوي (استرجاع سار -توقف مؤلم-استباق مظلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72  | 2- التقسيم الزمني للخطاب المأساوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74  | 3- ملامح الخطاب الإداني للزمن- الشكل و المقومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74  | أ- الشكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75  | ب- المقومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82  | ثالثًا۔ الخطاب المُأساوي و مصادرة الأزمنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82  | 1- مصادرة الماضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85  | 2- مصادرة الحاضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 88  | 3- مصادرة المستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 93  | رابعاً:المسارات المأساوية للزمن في رواية التسعينيات الجزائرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 93  | 1- المساران التزامني و التعاقبي (الأفقي و العمودي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99  | 2- المساران الانسلالي و الانغرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 103 | خامساً ـ الخطاب المأساوي للزمن في رواية التسعينيات الجزائرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 103 | 1- الزمن - فضاء للخطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104 | 2- الزمن- بؤرة للمأساة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 108 | الفصل الثاني: البنية الوصفية للخطاب المأساوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - الفضاء المكانى -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109 | أولاً- مكانة المكان في الرواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111 | ثانياً - تطور فكرة المكان في الرواية الجزائرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113 | ثالثاً - المدينة و فضاءات الخطاب المأساوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113 | 1- المدينة كفضاء مأساوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115 | 2- المدينة كفضاء سدومي (خطيئوي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 116 | أ- مدينة قسنطينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120 | ب- مدينة الجزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 122 | 3- فضاء المدينة بين البانور امية و الديكورية (الأفقية و العمودية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 122 | أ- الفضاء البانور امني (الأفقي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124 | ب- الفضاء الديكوري (العمودي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 130 | رابعًا- بنية الخطاب المأساوي للمكان في رواية التسعينيات الجزائرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 130 | 1- تصدع الفضاء المكان المكان (خارجياً - داخلياً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 132   | 2- تصدع الألفة بين الإنسان و المكان                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 137   | * - خلاصات الباب الأول                                                         |
| 144   | الباب الثاني: بنية الخطاب المأساوي في فضائي                                    |
|       | الأحداث و الشخصيات                                                             |
| 154   | *-مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 147   | الفصل الأول: بنية الحدث المأساوي من خلال                                       |
| 2 . , |                                                                                |
|       | الوظائف السردية                                                                |
| 148   | أولاً- الوظائف السردية في نظرية الرواية (التأسيس النظري)                       |
| 148   | 1 - المنظور الشكلاني (بروب - توماشفسكي)                                        |
| 148   | أ- فلاديمير بروب                                                               |
| 151   | ب- بوريس توماشفسكي                                                             |
| 152   | 2 - المنظور البنيوي (بنيوية الحكي - رولان بارت/بنيوية الدلالة - جوليان غريماس) |
| 152   | أ- رولان بارت (التحليل البنيوي للحكي)                                          |
| 153   | ب- ألجيرداس جوليان غريماس (النموذج العاملي)                                    |
| 155   | ثانيا- الوظائف السردية للأحداث في رواية التسعينيات الجزائرية                   |
| 156   | - الوظيفة الألى: هاجس الأزمة و بنينة الخطاب الفجائعي.                          |
| 165   | - الوظيفة الثانية: مشهدة الحدث المأساوي (خطاب الرفض)                           |
| 167   | 1- المشهدة البانورامية (الطاهر وطار)                                           |
| 169   | 2- المشهدة الديكورية (الأعرج واسيني- أحلام مستغانمي)                           |
| 174   | - الوظيفة الثالثة:المنطق المأساوي للتاريخ (خطاب التسليم)                       |
| 180   | ثالثًا- بنية الخطاب المأساوي للحدث                                             |
| 183   | الفصل الثاني: بنية الخطاب المأساوي من خلال وظائفية                             |
|       | الشخصية المأساوية                                                              |
| 184   | أولا- شخصية البطل في نظرية المأساة (التأسيس النظري الإيديولوجي)                |
| 184   | I- من البطل (الملحمي) النبيل إلى البطل (الروائي) المنحط                        |
| 187   | II- المأساوي في بنية الشخصية -المصطلح و الحامل                                 |
| 187   | 1- مصطلح المأساوي                                                              |
| 187   | أ- المفارقة                                                                    |

| 188 | ب- الموقف المأساوي                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189 | ج- التطهير                                                                                            |
| 191 | 2-الحامل المأساوي                                                                                     |
| 192 | أ- القدر                                                                                              |
| 193 | ب- المأساوي                                                                                           |
| 194 | ب-1/ المأساوي كهاجس بعدم الاكتفاء                                                                     |
| 195 | ب-2/ المأساوي صراع البطل مع الأسرة الكونية                                                            |
| 197 | ب-3/ المأساوي في العظمة الملحمية للبطل الروائي                                                        |
| 201 | ثانياً-البنية الوظيفية للشخصية في نظرية الرواية (النموذج العاملي لغريماس-<br>التأسيس النظري الشكلاني) |
| 203 | التاسيس النظري المتدري الذات و الموضوع) - علاقة الرغبة (بين الذات و الموضوع)                          |
| 203 | II- علاقة الاتصال (بين المرسل و المرسل إليه)                                                          |
| 204 |                                                                                                       |
|     | III- علاقة الصراع (بين المساعد و المعاكس)                                                             |
| 206 | 1- البناء المزدوج للشخصية                                                                             |
| 207 | 2- الشخصية العاملية في الخطاب السردي الثابت و المتحول                                                 |
| 210 | ثالثاً بنية الخطاب المأساوي للشخصية العاملية في رواية التسعينيات الجزائرية                            |
| 214 | آ- الخطاب المأساوي لثنائية (الذات - الموضوع)                                                          |
| 215 | 1- العامل الذات- المركب الهامشي                                                                       |
| 215 | أ- طبقة السذج البسطاء                                                                                 |
| 223 | ب- طبقة البؤساء الكادحين                                                                              |
| 231 | 2 – العامل الذات – المركب المركزي                                                                     |
| 232 | أ- الخطاب الانهزامي (الارتكاسي)                                                                       |
| 237 | ب- الخطاب الاستتجادي(المسعف للعامل الذات)                                                             |
| 241 | ج- الخطاب الرسولي (الأجتثاثي للأزمة و صناعها)                                                         |
| 245 | 3- الشخصية النمطية للعامل الذات                                                                       |
| 232 | II- الخطاب المأساوي لثنائية (المساعد-المعاكس                                                          |
| 246 | 1- بنية الخطاب المأساوي للعامل المساعد                                                                |
| 249 | 2- بنية الخطِّاب المأساوي للعامل المعاكس                                                              |
| 250 | أ- النمط الأول: فئة انتهازيي الخطاب الرسمي                                                            |
| 250 | ٠٠٠ . ر ي                                                                                             |

| 266 | 3- الشخصية النمطية للعامل المعاكس                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 267 | III - الخطاب المأساوي في علاقة المرسل بالمرسل إليه                         |
| 273 | * - خلاصات الباب الثاني                                                    |
| 278 | تأويلية الخطاب المأساوي في روايات التسعينيات الجزائرية                     |
| 281 | 1-الدلالة المأساوية من المنظور العاملي-جدلية (الذات و المعاكس)             |
| 287 | 2-الدلالة المأساوية لعنف التاريخ- جدلية (المقدس و المدنس)                  |
| 290 | 3-الدلالة البلاغية للخطاب المأساوي من المنظورين الاستعاري و الكنائي        |
| 291 | أ- مجاز المأساة                                                            |
| 293 | ب- التحول الاستعاري: من المقام الحرفي (الحضور) إلى المقام المجازي (الغياب) |
| 297 | ج- التحول الكنائي: من المثل الشعبي إلى الواقع المأساوي                     |
| 302 | 4- خطاب (تجاوز المأساة)                                                    |
| 306 | 5- قراءة في تحو لات المنهج وفق الخطاب المأساوي                             |
| 309 | خاتمة                                                                      |
| 320 | فهرس المصادر و المراجع                                                     |
| 330 | فهرس المحتويات                                                             |